جودیث بتلر تشارلس تیلر

يورغن هابرماس كورنيل ويست

# قوة الدين في المجال العام

ترجمة: فلاح رحيم

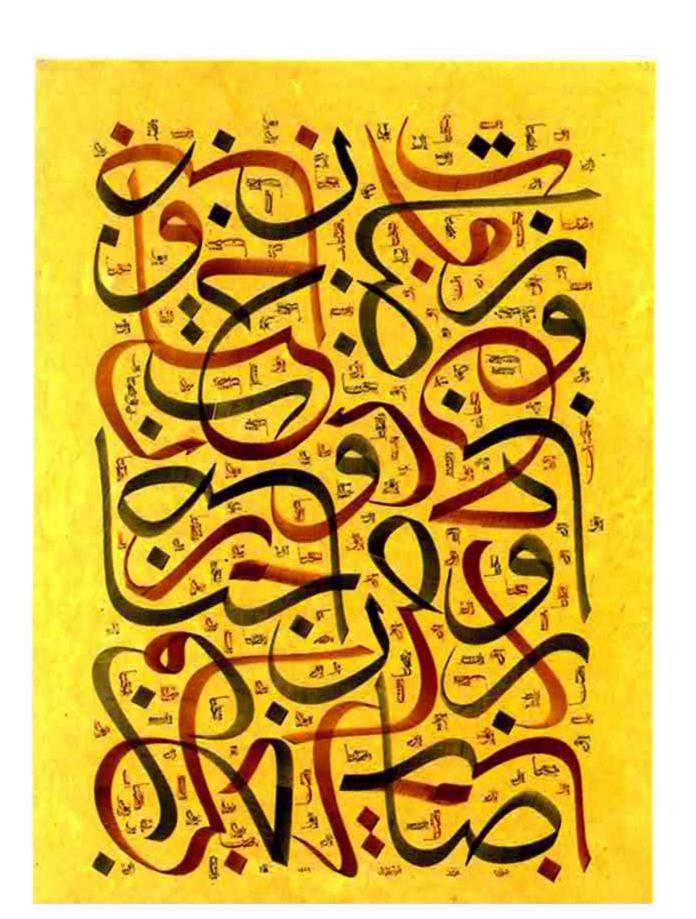





## books4arab.com











قوة الدين في المجال العام

الكتاب: قوة الدين في المجال العام المؤلف: يورغن هابرماس/ تشارلس تيلر/ جوديث بتلر/ كورنيل ويست ترجمة: فلاح رحيم

عدد الصفحات: 224 صفحة

الترقيم الدولي: 7-62-582-9953

الطبعة الأولى: 2013 هذه ترجمة لكتاب: THE POWER OF RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE Columbia University Press Copyright C 2011, The Social Science Research Council

جميع الحقوق محفوظة ©

الناشر:



بغداد – شارع المتنبي email: qahtanee@gmail.com

دار التنوير للطباعة والنشر @.



لبنان: بيروت \_ الجناح \_ مقابل السلطان إبراهيم سنر حيدر التجاري ـ الطابق الثاني ـ هاتف وفاكس 9611843340+
مصر: القاهرة ـ وسط البلد ـ 8 شارع قصر النيل ـ الدور الأول ـ شقة 10
هاتف: 27738931(2)27738931+ فاكس: 27738931(2)2+
ونس: 24 نهج سعيد أبو بكر (ط 3) هاتف/ فاكس: 216333714+
البريد الإليكتروني: info@dar-altanweer.com

### قوة الدين في المجال العام

يورغن هابرماس ـ تشارلس تيلر جوديث بتلر ـ كورنيل ويست

تحرير وتقديم إدواردو منديتا \_ جوناثان فانانتويربن

> كلمة الختام كريغ كالهون

> > ترجمة فلاح رحيم





تحديث التفكير الديني سلسلة بإشراف: د. عبد الجبار الرفاعي

#### المساهمون في الكتاب

- جوديث بتلر: استاذة البلاغة والأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. من كتبها «مشكلة الجنوسة: الحركة النسوية وتخريب الهوية»، و «دعوى أنتيجونا: القرابة بين الحياة والموت»، و «تأملات هيغلية في فرنسا القرن العشرين».

\_يورغن هابرماس: أستاذ وعالم اجتماع ألماني. من كتبه الحديثة «مستقبل الطبيعة البشرية»، و «الغرب المنقسم»، و «بين النزعة الطبيعية والدين: مقالات فلسفية».

- تشارلس تيلر: فيلسوف وأستاذ كندي في العلوم السياسية والفلسفة في جامعة ميكجيل وحائز على جائزة تيمبلتون وجائزة كيوتو. من كتبه الحديثة «تنويعات الدين اليوم: إعادة نظر في وليم جيمس»، «التخييلات الاجتماعية الحديثة»، و«عصر العلمانية».

- كورنيل ويست: أستاذ في جامعة برنستون، يمارس التدريس في مركز الدراسات الأفريقية الأمريكية وقسم الدين. من كتبه الحديثة «أهمية الديمقراطية: الانتصار في المعركة ضدّ الامبريالية»، «الأخ الغرب: العيش والعشق بصوت عال».

\_إدواردو منديتا: أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك الحكومية

في ستوني بروك، ومؤلف كتاب «مغامرات الفلسفة المتعالية»، «شذرات عالمية: العولمات، والاتجاهات الأمريكية اللاتينية، والنظرية النقدية».

- جونائان فانتويربن: مدير البرنامج الخاص بالدين والمجال العام في مجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وأستاذ زائر في معهد المعرفة العامة في جامعة نيويورك، ومحرر مشارك في كتاب «تنويعات العلمانية في عصر علماني».

ـ كريخ كالهون: مدير مجلس بحوث العلوم الاجتماعية في جامعة نيويورك. بين كتبه الحديثة «الأمم لها أهميتها: التاريخ والحلم الكوزموبوليتي»، ومجموعة مُحرّرة تحت عنوان: «روبرت ك. ميترون: سوسيولوجيا العلم والسوسيولوجيا بوصفها علماً».

#### المترجم:

- فلاح رحيم: كاتب ومترجم عراقي مقيم في كندا. له مجموعة من الدراسات وترجم العديد من الكتب الفكرية والفلسفية منها «محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا» لبول ريكور، و «القراءات المتصارعة» لبول آرمسترونغ، و «الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة الأدبية» لأندريه لوفيفر. أصدر روايته الأولى «القنافذ في يوم ساخن» عام 2012.

#### شكروتنويه

هذا الكتاب هو نتاج حدث اشتركت في رعايته ثلاث مؤسسات فضلاً عن دعم وتشجيع خاصين من مجموعة من الأفراد. قُدّمت نسخ مختصرة من المقالات المنشورة هنا لأول مرة في نشاط عام شهدته القاعة التاريخية الكبرى في اتحاد كوبر في مدينة نيويورك. وقد رَعى النشاط الذي أقيم في 22 تشرين الأول عام 2009 معهد نيويورك للمعرفة العامة، ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وجامعة ستوني بروك. وتجمع زُهاء ألف شخص في طابور حول المجمّع غصّت به القاعة الكبرى للاستماع لجوديث بتلر، ويورغن هابرماس، وتشارلس تيلر، وكورنيل ويست يقدّمون أفكارهم ويتحاورون لخمس ساعات تقريباً. بالإضافة إلى فصول الكتاب الأربعة، يُعاد هنا تقديم مدوّنات خضعت للتحرير للحوارات التي جرت بين المشاركين، وهي منشورة فيما بين المقالات كما كان ترتيبها خلال النشاط، بالموافقة على كتابة كلمة ختامية.

نخصّ بالشكر المساهمين الأربعة لمشاركتهم في الحوار العام

ولما أبدو من لطف وتعاون في كتابة نصوصهم ومن ثم تحريرها ومراجعة المسوّدات الخاصة بملاحظاتهم الارتجالية. لـولا حماسهم، وكرمهم، وجرأتهم لم يكن لهذا الكتاب أن يري النور. ونحن مدينون بالفضل لكريغ كالهون الذي رتب الدعم المالي للحوار العام، ولروبرت كريز، وأريك كيلر، ونانسي سكوايرز من جامعة ستوني بروك، الذين وفروا دعماً وتشجيعاً إضافيين. وندين بشكر خاص لروث برونشتين، وصموئيل كارتـر، وإيفان ري من جامعة نيويورك (لتعاونهم في تنظيم هذا النشاط)؛ ولبول برايس، وتشارلس غيلمان، وجيسيكا بولبوم من مركز بحوث العلوم الاجتماعية (لتعاونهم في إعداد المخطوطة وتفاصيل أخرى)؛ ولماثياس فريتش، وماريا هيريرا ليما، وديفيد كيومان كيم، وماكس بينسكي (للتعليقات المفيدة التي جاءت في وقتها المناسب على نسخة سابقة من مقدمتنا)؛ ولوندي لوتشنر من منشورات جامعة كولومبيا (التي منحت نشر هذا الكتاب أسبقية في التحرير). ونحن نشكر في المقام الأول الحضور الذي زاد عدده على الألف ممن شارك في حدث ملحمي طويل دون شك. إن هذا الكتاب شاهد على حيوية المجال العام في تجسّده الأمريكي الفريد.

#### مقدمة الترجمة العربية

يحتوي هذا الكتاب على المحاضرات والنقاشات التي طُرحت في حدث أكاديمي بارز وقع عام 2009 في مدينة نيويورك برعاية ثلاث مؤسسات علمية رصينة تحت عنوان «قوة الدين في المجال العام». وهنالك أكثر من سبب يدعونا إلى ترجمته إلى العربية في هذا الوقت تحديداً، منها أن الموضوع وما أحاط به من حوارات تقارب بعضاً من أخطر الأسئلة التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية في أعقاب إعصار الربيع العربي، ومنها أهمية الأسماء المشاركة في الحدث وما عُرف عنها من رصانة وجرأة في إعادة طرح مسلمات المجتمعات الغربية طرحاً نقدياً. والكتاب بعد هذا وذاك يفتح سبيلاً المجمود والتخدق والانغلاق التي سادت هذه العلاقة خلال عقود طويلة من تبادل الاتهامات والتهديدات في ثقافتنا العربية.

تسود النزاعات بين العلمانية والدين في المشهد العربي مسلمات غربية تأسست منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، أي منذ أن انطلق المشروع الأنثر وبولوجي في إنجلترا الفكتورية على يد الأكاديمي الألماني المقيم في بريطانيا أستاذاً في جامعة كمبرذج فردريك ماكس مولر (1823-1900) Fredrick Muller (1900-1823) حتى سبعينات القرن العشرين عندما بدأت تتزايد محاولات فهم العلمانية على أنها متجذرة في الفكر الديني نفسه. كان مولر صاحب نظرية أثارت لغطاً كبيراً في الأجواء الفكرية المتوترة التي أعقبت نشر داروين لنظريته في النشوء والارتقاء، فقد قارب الدين من منظور العلوم البحتة بدلاً من فهمه بمقولات مستمدة من متونه، واستعار أدواته من حقول مجاورة أبرزها الاشتقاق اللغوي الذي قاده إلى القول إن تطور اللغة هو الأصل في ظهور الأديان والسحر.

أفسح مولر المجال واسعاً أمام منظرين وفلاسفة بارزين للتوغل في طريق الدراسة العلمية البحت لطبيعة الدين ونشوئه. فبلور إدوارد بيرت تيلر B. B. Tylor نظريته الخاصة عن الدين وطرح في أبرز كتبه «الثقافة البدائية» (1871) فهمه لمذهب الإحيائية maimism الذي يرى أن الإنسان البدائي اعتقد أن الأرواح حاضرة في جميع الموجودات الطبيعية إما بوصفها مبادئ لأفعالها وإما بوصفها إمكاناً يسكنها. وكان تعريف تيلر للدين واسعاً يتجاوز النسخة التوحيدية من الديانات، فالدين بالنسبة له هو «الإيمان بالكائنات الروحية» لا الإيمان بإله أو آلهة. ثم أثرت نظرية تيلر هذه في مشروع جيمس فريزر J.G.Frazer (1854 – 1914) لاستقصاء التشابه بين الأساطير والأديان في مختلف الحضارات كما عرضه في كتابه المعروف «الغصن الذهبي» (1890). وقد خلص فريزر في رسم مسار تطوري متصاعد يبدأ من السحر البدائي ليمر بالدين

متجهاً إلى العلم بوصف ذروة العقلانية والانسجام مع قوانين الطبيعة والحياة.

تواصلت الجهود لتقديم قراءة علمية للدين وكانت تنطلق في الغالب بوصفها جزءاً من مشروع فكري متكامل يدّعي لنفسه الإحاطة بكل مظاهر الوجود الإنساني. قدّم كارل ماركس نظريته في الدين التي ترى أنه مظهر من مظاهر الهرب من مواجهة حقائق الاستغلال الاقتصادي، وبالتالي فهو يهدّد بالضمور قدرة الإنسان النقدية على مواجهة حقائق وجوده الصعبة. وطرح سيغموند فرويد نظريته الخاصة في طبيعة الدين التي اعتمدت على اللاوعي والدراما التي تدور رحاها بينه وبين الأنا والأنا الأعلى. فالدين بالنسبة لفرويد وهمٌ ينجم عن اصطدام غرائز اللاوعي مع اشتراطات المجتمعات الضاغطة على الفرد، ورأى فرويد أن الدين كان في مراحله الأولى قوة تنظيم للغرائز لكنه أصبح بشكل متزايد عبئاً على المجتمع الحديث وعقبة أمام العلم والتقدم. وطرح ماكس فيبر نظريته الخاصة في طبيعة الدين فرأى أنه نظرة سحرية إلى الواقع تعمل الحداثة والرأسمالية على إزالتها باتجاه نظرة موضوعية للوقائع. وجاءت نظرية أميل دوركايم لتبحث في حاجة المجتعات إلى الدين من أجل رصّ اللحمة الاجتماعية وزيادة التنظيم.

قد تختلف النظريات التي أتينا على ذكرها في طبيعة فهمها لأصول الدين وطبيعته، لكنها تتفق جميعاً على أنه يزداد بمرور الزمن ضموراً وهامشية. وقد أسس إدوارد تيلر لمفه وم البقايا Survivals الذي يشير به إلى العادات والأفكار التي تتناقلها المجتمعات بقوة العادة إلى مراحل أرقى في تطورها تصبح معها هذه البقايا ضرباً من مُفارقة لا تنسجم مع منطق التطور. وكان الدين بحسب رأيه واحداً من هذه البقايا التي سيطرحها العلم جانباً لا محالة. وهي نظرة يشترك فيها كافة المنظريين المذكورين. كان كارل ماركس يرى أن نقد المقدس هو منطلق كلّ نقد، وكان فرويد يرى في الدين وهماً يشبه العصاب النفسي لا علاج له إلا بمقاربة الوقائع دون أوهام، وكان ماكس فيبر يرى في بيرواقراطية الدولة الحديثة واعتمادها المنطق العلمي أملاً في الحدّ من سلطات الدين التي لا تعتمد العقلانية، وكان دوركهايم يسعى إلى لحمة اجتماعية عقلانية بالرغم من قناعته أن للدين قدرة فذة في تحقيق الدين في المجتمعات الغربية وصارت من المسلمات في منتصف الدين في المجتمعات الغربية وصارت من المسلمات في منتصف القرن العشرين.

ربما كان من مزايا الميراث العلماني الغربي أنه شحذ الحاسة النقدية لدى المفكرين الغربيين وجعل من الصعب ممارسة التخندق الأيديولوجي والجمود في مقاربة الوقائع. وكتابنا هذا ينطلق من حقيقة واقعة فرضت نفسها على المفكرين الغربيين بكل مشاربهم تتناقض مع الميراث الذي أتينا على ذكره، ألا وهي قدرة الدين على البقاء وفاعليته في اجتذاب أعداد متزايدة من الناس في كلّ المجتمعات البشرية المتطورة والنامية، الاستعمارية والتابعة. وهي حقيقة تسببت في صدمة صحا بعدها الفكر العلماني من ركود العد التنازلي بانتظار زوال الدين. يستأنف هذا الكتاب حكاية

العلاقة بين العلمانية والدين كما بدت منذ سبعينات القرن العشرين حتى أواخر القرن، وهي الحقبة التي شهدت صعوداً مفاجئاً للدين لم يتوقعه أيِّ من مفكري العلمانية الكبار. أما مظاهر هذا الصعود فتتمشل في تزايد عدد المستغيثين بالدين لا تناقصهم، وفي ضغط متزايد يمارسه الدين بأشكال مختلفة سعياً للعودة إلى المشهد السياسي، وفي قدرة الخطاب الديني الفائقة على مخاطبة هواجس الهوية والشقاء والمعنى لدى الإنسان المعاصر. قد تختلف الآراء في طبيعة هذه الظاهرة وعللها، وقد يجدها بعضهم كبوة تاريخية وقعت فيها البشرية نتيجة إخفاقات مشروعها التنويري سرعان ما ستقوم منها وتستأنف مسيرة التقدم. ولكن مهما كان تفسيرنا لهذه الظاهرة المفاجئة، فإن التصدي لها وقبول حضورها الواسع هما خطوة لازمة للتعامل معها تعاملاً فاعلاً. وهو ما يفعله المشاركون في هذا الكتاب من داخل ميراث العلمانية الغربية.

تراكمت الكثير من البحوث الأصيلة في طبيعة هذا الانبعاث الديني حتى بدأ يتبلور حقل جديد يمكن تسميته دراسات مابعد العلمانية. وبينما تبقى الثقافة العربية أسيرة ثنائية الصراع بين العلمانية والدين التي أسس لها التنوير الغربي ونقلها عبر الحقبة الكولونيالية إلى المناطق المستعمرة حول العالم، فإن الفكر الغربي نفسه، وأبرز الجامعات الغربية بدأت تعكف بتعمق على دراسة الحيوية الفائقة للخطاب الديني في عالم العقود الخمسة الأخيرة وقدرته على اجتذاب قطاعات واسعة من الجماهير في كلّ مكان. ترى الباحثة الباكستانية صبا محمود (وهي استاذة الأنثروبولوجيا

في جامعة كاليفورنيا/ بيركلي) أن العلمانية سادت العالم الإسلامي في حقبة ما بعد الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية متخذة أسكالاً متنوعة قومية ويسارية وليبرالية (سوكارنو أندونيسيا، وعبد الناصر مصر، وشاه إيران)، لكن الثمانينات شهدت انعطافة غير متوقعة نحو الإسلام رفضت ربط الحداثة بالمنظور الغربي حصراً. وهي انعطافة ارتبطت بإخفاق الأنظمة الديكتاتورية ما بعد الكولونيالية من جهة، وإخفاق المشروع التنويري الغربي في تحقيق وعوده الكبيرة من جهة أخرى. على وفق هذا المنظور تصبح غلبة الطابع الديني على الحراك السياسي الذي أعقب الربيع العربي أمراً متوقعاً ومفهوماً.

يثير المشاركون في هذا الكتاب الكثير من الأسئلة التي تواجه المثقف العربي. وبالرغم من الخلافات الكثيرة بينهم في تحليل الظواهر وفهمها، فإنهم يتفقون جميعاً على ضرورة الحفاظ على المشروع العلماني الغربي بمؤسساته الديمقراطية التي أنضجتها قرون طويلة من الحراك السياسي الخصب. وأبرز الأسئلة المطروحة على طاولة البحث يتعلق بإمكانية فسح المجال أمام الدين ليشارك في صياغة القرارات والسياسات، تاركاً عزلته الرسمية الطويلة عن السياسة التي نجمت عن خصخصته ودفعه إلى عالم الفرد.

يسرى يورغن هابرماس في مداخلته أن لابد من الإقرار بأهمية الدين في إغناء النقاشات الدائرة في المجال العام، لكنه يصرّ على ضرورة أن يترجم المساهمون في هذه النقاشات آراءهم إلى لغة مقبولة لدى جميع الفرقاء تحتكم إلى العقل. إذ لا يمكن لأحد

فرض رأيه بالاستناد إلى عمق إيمانه بهذا الرأي، بل يتحقق قبول الرأي بقوة الجدال العقلاني الذي يعتمد المنطق والاقناع. وينطلق هابرماس من مناقشة فلسفية معمقة للمنظر الألماني كارل شمت (1888-1985) الذي ظلّت أعمالُه النظرية في مُفهوم الدولة السيادية الحديثة تثير الكثير من الجدال حتى يومنا هذا، على الرغم من ميوله النازية المعروفة. وهابرماس مشغول بمفهوم «السياسي» كما طرحه شمت في بحث مطوّل بعنوان «مفهوم السياسي»، ميّز فيه بين السياسة كوقائع والسياسي بوصفه جوهر السياسة والأساس الوجودي الذي يقرر سيادة الدولة الحديثة وهويتها. وهو ما يعني أن شمت قد ميّز بين الفهم الإداري والتشريعي للسياسي وبين الإجراءات السياسية للدولة التي تبيح لها ممارسة سيادتها عبر تحديد الأعداء والأصدقاء والإقدام على اتخاذ اجراءات استثنائية كإعلان الحرب. وبهذا يرى شمت أن للسياسي خصوصية تعلى من شأنه بالمقارنة مع الاقتصادي والجمالي والاخلاقي. وهابرماس يعترض على هذا الفهم الوجودي الذي يتجاوز العقل والحجاج المنطقي للسياسي ويري في تفنيده تفنيداً لمحاولة إعادة الدين إلى المجال العام والحياة السياسة بوصفه مداخلة غيبية لا تحتكم إلا إلى الكتب المقدسة.

يذهب الفيلسوف الكندي المعروف تشارلس تيلر إلى ضرورة إعادة الدين إلى المجال العام مع كامل الاحترام لخصوصياته، وذلك لأن الحاجة إليه تكمن في ما له من خصوصية تميزه عن غيره من المواقع الفكرية والايديولوجية. وهو لذلك يرفض النظر إلى الدين بوصفه حالة خاصة لابد من التعامل معها بحذر واحتراس

كما يرى هابرماس. الدين بالنسبة لتيلر موقف آخر يجاور ما عداه من المواقف الأيديولوجية الأخرى المسموح بها في عُرف الدولة العلمانية، وذلك لأن في كلّ أيديولوجيا عنصراً يتجاوز العقل والمعقولية من قبيل المصالح التي تحرّكها والقوّة التي تدعمها. بهذا لا يرى تيلر أن حوار الفيلسوف واللاهوتي أمرٌ متعذرٌ ولا فرق نوعياً بينهما. وبينما يؤكد هابرماس أن الدين لا يخضع خضوعاً تاماً للجدال العقلي فإن تيلر، ومن بعده كالهون في كلمته الخامية، يريان أن هذا الموقف يعد من الأساطير التي روّجت لها العلمانية وأن التاريخ يقدم أمثلة تثبت العكس.

تثير مداخلة الفيلسوفة النسوية المعروفة جوديث بتلر قضية ذات طابع سياسي لكنها تصب على نحو عميق في موضوع البحث. فهي تقارن بين موقف الصهيونية بوصفها عقيدة سياسية علمانية وموقف الديانة اليهودية بوصفها عقيدة غيبية من مفهوم التعايش، فتجد أن الميراث الديني اليهودي يوفر أفقاً أوسع للتعايش والتفاهم مع الآخر يفوق ما توفره الصهيونية المتمثلة في دولة تمارس شتى أنواع التعسف تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. لكن مساهمة بتلر تذهب أبعد من ذلك فتثير الأبعاد الفلسفية للتعايش بين الجماعات المختلفة عرقياً وقومياً ودينياً وطائفيا وحتى سياسياً، وتنبهنا إلى حقيقة أن قبول الآخر صار شرطاً للوجود الآمن العقلاني في عالم اليوم الذي تتساقط فيه الحدود الوطنية ويتحرك فيه البشر إلى مختلف البقاع حاملين معهم هوياتهم المختلفة حيثما ذهبوا.

تمتاز مداخلة المفكر والناشط الأمريكي الأسود كورنيل ويست بنبرتها الشعرية المتديّنة، ولكنْ المتعالية على المنطق الإقصائي بكلّ أنواعه. وهو يبلور في كلمته فكرة تُعد محورية في كلّ وقائع هذه الندوة مفادها أن الأولوية لابد أن تُعطى لتحقيق مطامح البشر في حياة كريمة تضمن للإنسان حاجاته الأساسية، أما وسائل تحقيق هذه الغاية فلا بد من السعي إليها في كل أنواع الخطاب من علماني وديني دون انغلاق وتعنت. وهو ما يذكرنا بأن القطيعة التي نشهدها في حواراتنا العربية بين العلمانيين والمتدينين لا تنطوي على حرص على فاعلية الأفكار في تغيير الواقع بقدر حرصها على مواقع فكرية نخبوية معزولة عن الممارسة.

يختم الكتاب البروفيسور كالهون بكلمة مطوّلة توفر منظورين مهمّين للقارئ. الأول مسع تاريخي للحياة السياسية الأمريكية يشبت بالأمثلة التاريخية أن الدين ساهم في الكثير من الحركات الشعبية التقدمية التي ساد الاعتقاد أنها من صنع العلمانيين فقط، والثاني عرض ختامي لآراء المساهمين في الندوة يستخلص منها أبرز أفكارها وما تنطوي عليه في محاولة لإعادة النظر في علاقة الدين بالدولة العلمانية والمجال العام.

لا بدلي في الختام من تقديم الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عبد الجبار الرفاعي لحماسه للكتاب وتوفيره منفذاً يصل به إلى القارئ العراقي والعربي. كما أتقدم بعميق الشكر للدكتور حسن ناظم والأستاذ علي حاكم صالح على مراجعة الكتاب بهمة عالية ودقة معروفة فيهما.

فلاح رحيم نسان 2013

•

.

#### مقدمة

#### إدواردو منديتا وجوناثان فانانتويربن

إن العديد من قصصنا المتداولة عن الدين والحياة العامة لا تعدو كونها محض أساطير لا تربطها بحياتنا السياسية أو تجربتنا اليومية إلا علاقة واهية. فالدين مثلا ليس مجرد شأن خاص، ولا هو موسوم باللاعقلانية البحتة. كما أن المجال العام ليس ميدانا يسود فيه التفكر العقلاني دون التواء، ولا هو فضاء ميسر من التوافق الطوعي. ومع ذلك فإن هذه الأفكار الدالة على سوء فهم كل من الدين والحياة العامة ظلت سائدة لوقت طويل، ربما داخل الحلقات الأكاديمية على نحو خاص. لكن السنوات الأخيرة بدأت تشهد، في غمرة انبعاث واسع للتركيز على الأهمية العامة للدين، مساهمات فكرية تزداد عمقاً، تتحدانا وتدفعنا إلى إعادة النظر في مساهمات فكرية تزداد عمقاً، تتحدانا وتدفعنا إلى إعادة النظر في حقبة سابقة أن أثار دعاة الحركة النسوية و أساتذة آخرون أسئلة أساسية عن معنى العام وعلاقته بالخاص، نجد اليوم أن مقولات

الديني والعلماني نفسها والعلمانية والدين يُعاد طرحُها، ويعاد العمل عليها والتفكير فيها(۱).

إن إعادة التفكير هـذه، كما نرى، تمثل فرصة هامـة. وانطلاقا من ذلك دَعُونا أربعة فلاسفة معروفين بارزين هم جوديث بتلر Judith Butler، ويورغن هابرماس Jurgen Habermas، وتشارلس تيلر Charles Taylor، و كورنيل ويست Cornel West للمشاركة في حوار يتناول «قوة الدين في المجال العام». ويمثـل هذا الكتاب الاستجابة الرائعة التي صدرت عن هؤلاء المفكرين البارزين. فهؤلاء المفكرون الأربعة، كما كان شأنهم أثناء الحدث العام الذي أوحى بهذا الكتاب، يخاطبون بعضهم البعض والجمهور الواسع، حيث يتناول كل منهم خيطاً مختلفاً من خيوط التداخل بين الدين والمجال العام. إن كل واحد من المساهمين في كتابنا هذا أستاذ كبير مرموق ومثقف معروف على مجال واسع. وهم جميعا فلاسفة بالرغم من أنهم مضوا بعيداً خارج حدود التخصص الفلسفي الأكاديمي. ولكل واحد أسلوبه الفكري المُميز، ومشروعه الفلسفي الخاص، وميدانه التناهجي الرحيب، فضلا عن التزامه القوى بالمشاركة في الشأن العام. وهم يمثلون بمجموعتهم هذه بعضاً من أكثر الأصوات الفلسفية نفوذاً وأصالةً من بين مَن يكتبون اليوم. تغطي مشاغلهم طيف النظريـة النقدية بأحدث أشكالها من البراغماتية ومـا بعد البنيوية إلى النظرية النسوية ونظرية العرق النقدية، والهيرمنيوطيقا، والظاهراتية،

 <sup>(1)</sup> انظر كريغ كالهون، مارك جورجينسمير، وجوناثان فانانتويربن، إعادة التفكير في العلمانية Rethinking Secularism (نيويورك: دار اوكسفورد، تحت الطبع).

وفلسفة اللغة وما هو أبعد من ذلك. وهم يوفرون لنا عبر مقالاتهم المُفردة، وكذلك عبر الحوارات المتبادلة فيما بينهم، منطلقاً جديداً يتعلق بالشأن الذي ظل بالنسبة لكل واحد منهم هماً دائماً، ونعني به موقع الدين في المجال العام.

لقددشن يورغن هابرماس في دراسته الرائدة «التحول البنيوي للمجال العام» The Structural Transformation of the Public دراسة المجال العام على نحو مثير وجليّ. والدراسات المعاصرة عن «العام» وما يتصل به من المفاهيم تبقى وثيقة الصلة المعاصرة عن «العام» وما يتصل به من المفاهيم تبقى وثيقة الصلة بهذا العمل الجينيالوجي الذي وُضع قبل أكثر من أربعين عاماً وتُرجم إلى الإنجليزية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين (۱). قدّم هذا الكتاب إعادة تكوين تاريخية لصعود المجال العام البرجوازي ونموّه وانحلاله الأخير، مستهدفاً إضاءة أبعاده المعيارية واستخلاص نمط مثالي منه. وبحسب هابرماس فإن المجال العام الذي بدأ بالظهور في القرن الثامن عشر تطوّر بوصفه فضاءً اجتماعياً متميزاً عن الدولة، والاقتصاد، والعائلة فيه يمكن للأفراد أن يتواصلوا فيما بينهم كمواطنين مستقلين من أجل التداول في الصالح العام. وربما كان أكثر الوجوه حسماً في هذه البنية الاجتماعية هو مكانتها بوصفها فضاءً

<sup>(1)</sup> يورغن هابرماس «التحول البنيوي للمجال العام: بحث في مقولة للمجتمع المرجوازي» The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry البرجوازي، The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry للرجوازي، into a Category of Bourgeois Society لورنس (كيمبردج: مطبعة معهد ماسوشوستس للتكنولوجيا، 1989). العديد من مقترحات هابرماس النظرية اللاحقة إما أنه قد عبر عنها في هذا الكتاب أو نجمت عن توترات وتناقضات شُخصت لأول مرة فيه.

لتقديم الأسباب، فضاءً يتحقق فيه تقديم الأسباب ومناقشتها، قبولها أو رفضها. ومن الناحية الاسمية كان المجال العام فضاءً مفتوحاً لا تحدّه حدود، يمكن فيه التعبير عن كل الأسباب وسماعها. ولا تحضى بالقبول إلاّ الجدالات والأسباب التي تلقى موافقة كافة المشاركين. وبهذه الطريقة فإن المجال العام، بينما الدولة تحتكر القمع، يصبح الفضاء الاجتماعي الذي تتحول فيه كل أنواع القوة إلى قمع يمارسه التداول العقلاني؛ وهو ما طوّره هابرماس فيما بعد ليكون «القوة غير المفروضة بالقوة» التي يتمتع بها الجدال الأفضل. في الوقت ذاته، بقدر ما أصبح المجال العام البرجوازي مثالاً لم يتحقق تحققاً كاملاً قط، فقد تحوّل إلى نقد ذاتي متواصل للمجتمع الحديث استدعى في قط، فقد تحوّل إلى نقد ذاتي متواصل للمجتمع الحديث استدعى في الوقت ذاته فحصاً أعظم لـ «المجال العام» نفسه.

وكما لاحظ نقاد كتاب «التحول البنيوي»، لم يبد هابرماس في عمله المبكر هذا اهتماماً كافياً بالدين. والواقع، أن كريغ كالهون Craig Calhoun قد لاحظ في مقدمته لمجموعة مقالات كان لها أثر واسع عن «هابرماس والمجال العام» Public Sphere لا «إهمال الدين» النسبي لدى هابرماس فحسب وإنما، وعلى نحو أشد قوة، ما قدّم من «افتراضات مضادة للدين» أيضاً (1). لكن هابرماس بدأ يلتفت في السنوات الأخيرة إلى الأسئلة

<sup>(1)</sup> انظر كريغ كالهون، «المقدمة» في كريغ كالهون تحريراً، «هابرماس والمجال العام» Habermas and the Public Sphere (كيمبردج: معهد ماسوشوستس للتكنولوجيا، 1992) ص ص 35 - 36. انظر أيضا الفصول التي كتبها كيث مايكل بيكر David Zaret و لويد كريمر Keith Michael Baker.
وقد أقر هابرماس فيما بعد أن نسخة منقحة من الكتاب لابد أن تمنح المزيد من =

المتعلقة بالدين على نحو متزايد(1). أما مساهمته هذا، والتي تفتتح الكتاب، فهي تنطلق من مداخلاته الأخيرة وتذهب أبعد منها(2). ينتقد هابر ماس عبر نظر مدقّق في إشكالية فكرة «السياسي» والتباسها والتي ترتبط على نحو خاص بعمل كل من كارل شمت الفاشي» عن وليو شعراوس Leo Strauss مفهوم شمت «الكهنوتي الفاشي» عن السياسي بوصفه المصدر الملزم لكل السلطة، ويقف على الضد من كل المحاولات المعاصرة لإحياء اللاهوت السياسي. وهو يجادل بدلاً من ذلك بأن «المفهوم المحمّل بنزعة دينية» للسياسي لابد من أرخنته، كونه يستجيب لمتطلبات مرحلة سابقة في تطور المجتمع البشري، الزمان الذي كانت فيه قوة الدولة مضمونة بنظرة أسطورية دينية للعالم. ويرى هابرماس أن السياسي يمثل صورة المجتمع دينية للعالم. ويرى هابرماس أن السياسي يمثل صورة المجتمع

<sup>=</sup> الاهتمام للطريقة التي حدد بها الدين بالفعل عملية ظهور المجال البرجوازي العام. انظر له أيضاً «مزيد من التأملات بصدد المجال العام» و «ملاحظات ختامة»، المصدر السابق.

<sup>(1)</sup> انظر ادواردو منديتا، «شذرات عالمية: العولمات، النزعات الأمريكية اللاتينية، والنظرية النقدية» Global Fragments: Globalizations، La اللاتينية، والنظرية النقدية، والنظرية النقدية، عمل المصني، 2007) المصل الثامن: «إضفاء الصفة اللغوية على المقدس بوصفه حافزاً للحداثة: يورغن هابرماس عن الدين في ادواردو منديتا محرراً «الدين والعقلانية: مقالات في العقل والله والحداثة، Religion and Rationality: Essays on Reason، (2002).

<sup>(2)</sup> وهي تشمل مداخلتين حديثتين لهما أهمية خاصة: حوار مع الكاردينال، في حينها، جوزيف راتزنجر Joseph Ratzinger (الذي صار البابا بينيدكتوس السادس عشر)، وبحث مطول في عمل الفيلسوف السياسي جون رولز. وكلا هذين النصين متاح في يورغن هابرماس، «بين الطبيعية والدين» Between Religion (كلم عمر Naturalism and عسياران كرونن، (كيمبردج: بوليتي، 2008).

بوصفة كلّية و «الحقل الرمزي الذي كوّنت فيه الحضارات الأولى صورة لأنفسها». أما اليوم فإن هذا المفهوم للسياسي قد عفا عليه الزمن، بل صار ارتدادياً. لقد خضع النظام السياسي لقوة التداول الميّالة إلى نزع التعمية في المجال العام. في الواقع لم يعد بالإمكان فهم المجتمع بوصفه كلّية، والسبب تحديداً أن تمثيلاته لنفسه صارت اليوم تعددية، وخاضعة للطعن، ومثيرة للجدال.

ما الذي يفسر إذن العودة المعاصرة والصاخبة للاهوت السياسي مع ما يصاحبه من عودة مفهوم «السياسي» المركزي الذي بدا أنه قد عفا عليه الزمن؟ يشير هابرماس هنا إلى تجربة المجتمع العالمي المعاصر بوصفه قوة هائلة تدفعها قوى اقتصادية مقتدرة تبدو خارج قدرة البشر على التحكم بها. في مقابل الفوضى التكنولوجية، والاقتصادية، والثقافية لعالم اندمج في بنية عملاقة واحدة، تقدّم صورة «السياسي» وعداً بإعادة زمام الأمور للفاعل البشـري. يوفر اللاهوت السياسي المعاصر الأمل في سياسة حقيقية تقف على الضد من الرأي المسيطر على الأذهان على نطاق واسع، رأى يرى أن المواطنيـن مجـرد زبائن أو بيـادق يتحكم بها مجتمـع تجرّد من القدرة على ممارسة تقرير المصير سياسياً. لكن هابر ماس يرى أن مثل هذه الوعود واهمةٌ وخطرة على حد سواء لأنها تفترض مُسبقاً عودةً إلى مرحلة سابقة على تدجين قوى الدولة بوساطة كل من القانون والمجال العام. ويضع هابرماس مقابل المحاولات لإحياء اللاهوت السياسي مدخل جـون رويلـس John Rawls للدين في المجال العام. وهو منتقدٌ ومستحسنٌ في آن واحـ د لعمل رويلس الذي يبرز هنا بوصفه أفضل من يمثل الرأي القائل إننا لا نستطيع أن نخلط علمنة الدولة بعلمنة المجتمع.

لقد ظل هابر ماس يؤكد على نحو متزايد، في اعتراف منه بحقيقة أن الدين لم يذبل تحت ضغوط التحديث، على أهمية تطوير موقف «ما بعد علماني»، ومدخل يأخذ بالحسبان الحيوية العالمية المتواصلة للدين ويركز على أهمية «ترجمة» الاستبصارات الأخلاقية التي أتت بها التقاليـد الدينية مع الاهتمام بدمجها في منظور فلسفي «ما بعد ميتافيزيقي». ينظر الموقف ما بعد العلماني إلى المصادر الدينية للمعنى والحافز بوصفها رديفاً مساعداً بل ولا غنيي عنه في مواجهة قوى الرأسمالية العولمية، مع تأكيده على الفرق الحاسم بين الإيمان والمعرفة(١). ويخلص هابرماس إلى أن الممارسات والمنظورات الدينية تبقى تمثل مصادر أساسية للقيم التي تمد بالحياة أخلاقيات المواطنة متعددة الثقافات، وهي تفرض التضامن والاحترام المتبادل معاً. ومع ذلك، فلكي تتوفر «الإمكانات الدلالية الحيوية القادمة من التقاليد الدينية» في متناول الثقافة السياسية الواسعة (وعلى نحو خاص داخل المؤسسات الديمقراطية) لابد من ترجمتها إلى لغة علمانية وإلى «لغة متاحة للجميع»، وهي مهمة لا تقع على عاتق المواطنين المتدينين فحسب ولكن على عاتق كل المواطنين المتدين

<sup>(1)</sup> انظر ادواردو مينديتا، «مجتمع عالمي ما بعد علماني؟»، A Postsecular World Society? مقابلة مع يورغن هابرماس. الإطار المحايث، The Immanent Frame على موقع:

http://blogs.ssrc.org/tif/2010/02/03/a-postsecular-world-society/ .((accessed March 1: 2010

منهم والعلماني على حد سواء ممن ينخرطون في الاستخدام العام للعقل.

في الفصل اللاحق يعترض تشارلس تيلر على هذا المفهوم للعقل العام ويمضي إلى زعزعة الطرق التي بقينا نفهم بها العلمانية. بينما ينتقد هابر ماس بشدة المحاولات الراهنة لتجديد مفهوم «السياسي» ويبدو ميّالاً إلى القول إن الدول العلمانية الحديثة يمكن أن تمضي في سبيلها دون حاجة إلى مفهوم مشابه، فإن تيلر يقترح العكس. فهو يجادل أن المجتمعات الديمقراطية تبقى منظّمة على أساس «فلسفة تمدن» قوية، وهو مفهوم معياري يرتبط بما أسماه «النظام الأخلاقي الحديث».

صعودُ هذا المفهوم الخاص بالنظام الأخلاقي الحديث وتشكله أمرٌ استقصاه تيلر بعمق كبير في أعماله المعاصرة، ابتداءً من كتاب قصير تحت عنوان «التخييلات الاجتماعية الحديثة» (Imaginaries .A Secular Age العلمانية (Imaginaries ، ثم في كتابه البارز عصر العلمانية أتشكل وتتشكل بوساطة وقد رأى أن التخييلات الاجتماعية الحديثة تُشكك وتتشكل بوساطة النظام الأخلاقي الحديث، وهي لا تمثل «مجموعة من الأفكار» بل «ما يجعل ممارسات المجتمع متاحة عبر استخلاص معنى منها» (شا. جنباً إلى جنب مع الأسواق والمواطنة الديمقراطية، يعبئ مفهوم «المجال العام» تخييلاً كهذا، مقدماً رؤيا للنظام الاجتماعي بوصفه «المجال العام» تخييلاً كهذا، مقدماً رؤيا للنظام الاجتماعي بوصفه

<sup>(1)</sup> تشارلس تيلر، «التخييلات الاجتماعية الحديثة» (دورهام: جامعة ديوك، 2004)، «عصر العلمانية» (كيمبردج: جامعة هارفارد، 2007).

<sup>(2)</sup> تيلر، «التخييلات الاجتماعية الّحديثة»، ص. 2.

نتاج الأفعال الفردية التي تصدر عن غرباء، وهو بدلك يعكس جوانب حاسمة من الحياة الاجتماعية الحديثة ويعيد إنتاجها معاً.

وهكذا فإن المجتمعات الديمقراطية الحديثة منظمة بفعل أنماط جديدة من فهم النظام، بضمنها تلك الكامنة في مفاهيم المجال العام؛ وبهذا المعنى فإنها منظّمة بفعل مفهوم جديد لـ «السياسي». لكن الديمقراطيات المتنوعة لا تستطيع مع هذا أن ترجع إلى مفهوم تام النضج لحياة شراكة اجتماعية وسياسية، بل هي مضطرة إلى إتباع ما سماه رولز «إجماع التداخل» overlapping consensus. ما الدور الذي يجب أن تلعبه الأسباب الدينية في السعي إلى مثل هذا الإجماع؟ هنا أيضاً يبتعد مسار تيلر عن هابرماس إلى حدما. بينما يدعو تيلر إلى «إعادة تعريف جذرية للعلمانية» ويُخضع للنظر النقدي «الهوس بالدين» على نحو متواصل أي التركيز الخاطئ على فكرة أن الدين حالة فريدة، والذي كما يرى يشترك به هابرماس مع رولز ومجموعة من فلاسفة السياسة الآخرين فإنه يجادل أن موقع الدين في المجال العام يجب أن لا يُؤخذ على أنه «حالة خاصة» بالرغم من أنه صار يُنظر إليه بوصفه كذلك لجملة من الأسباب التاريخية.

يرى تيلر أن فكرة وجوب أن تتعامل العلمانية مع الدين بوصفه حالة خاصة ناشئة في معظمها من تاريخ العلمانية في الغرب، وتحديداً من نشوئها في «سياقين تأسيسيين» مهمين في الولايات المتحدة وفرنسا، كان للمسيحية فيهما دور واسع (بالرغم من أنه مختلف في كل حالة منهما). كما يرى أن للهوس بالدين جذوراً

إبستيمولوجية أعمق في «أسطورة» التنوير المتواصلة أيضاً، وهي أسطورة تعزل العقل المتشكل على نحو لاديني جانباً بوصفه يستحق مكانة خاصة و متميزة، بينما ترى في النتائج ذات السند الديني أنها «مريبة»، وهي لا تكون مقنعة في نهاية المطاف إلا لمن يقبل بالفعل العقائد المعنية». ويرى تيلر أن هذا التمييز، الذي يتبلور في عمل هابرماس على شكل «قطيعة معرفية» بين العقل العلماني والفكر الديني، يعاني في النهاية من الوهن لأن فكرة حيادية الدولة التي تحرّك العلمانية هي استجابة للتنوع ليس داخل المواقع الدينية فحسب ولكن المواقع اللادينية أيضاً. يجادل تيلر أن لا سبب يدعو إلى إفراد الدين على الضد من وجهات النظر اللادينية.

بدلاً من فهم العلمانية الذي يرّكز على الدين بوصفه مشكلة محورية، يقدم تيلر مفهوماً بديلاً يُفهم بصيغة التوازن أو التنسيق بين دعاوى المصالح المختلفة التي تعدّها المجتمعات الديمقراطية أساسية. وهو يقترح أننا نستطيع فهم هذه المصالح الأساسية بصيغة العديد من التوسّعات أو القراءات للقيم الثلاث المعلنة للثورة الفرنسية: الحرية، المساواة، الأخوة. وبعد أن يوجز تيلر «تعددية المعنى التي خَضَعت للمراجعة»، والتي ترّكز على محاولة تأمين هذه المصالح الاجتماعية الأولية، يخلص إلى أن الأنظمة التي تستحق صفة علمانية لابد أن تُفهم ليس بوصفها «متاريس ضد الدين» ولكن بوصفها تلك التي تستجيب على نحو مبدئي إلى التنوع الداخلي الذي لا مردّ له للمجتمعات الحديثة، وهو ينمو باطراد. إن الاستجابات المناسبة لمثل هذا التنوع، ولا بد لها

كلها أن تسعى إلى الإعلاء من قيمة الأهداف الأساسية في الحرية والمساواة بين العقائد الأساسية، مُلزمة أن تختص بسياقاتها، ولا وجود لرياضيات تستطيع أن تقرر شكل نظام علماني معين. في العديد من الدول الغربية، حيث تبلورت العلمانية ابتداءً بوصفها وسيلة حماية ضد هذا الشكل أو ذاك من الهيمنة الدينية، حدث فيما بعد انعطاف نحو تنوع أوسع مجالاً في العقائد الأساسية؛ الدينية منها، واللادينية، والتي لا تأبه للدين. في هذه السياقات كما في غيرها، يجادل تيلر، هنالك حاجة للموازنة بين حرية الضمير والمساواة في الاحترام، خصوصاً بما لا يحدّ على نحو لا حاجة لنا به من الحريات الدينية للأقليات المهاجرة التي عُدّت ممارساتها الدينية في بعض الحالات خرقاً للقواعد العلمانية التي تأسست تاريخياً و للترتيبات المؤسسية.

يعقب ذلك مساهمة جوديث بتلر بعد حوار قصير بين هابر ماس وتيلر. إذا كان هابر ماس وتيلر يقدمان جينالوجيات اجتماعية نظرية وسرديات هر منطيقية للمجال العام فإن بتلر تقدّم ما يمكن أن نسميه بنية نحوية syntax للعام. وكانت بتلر قد استقصت في مساهمتها الأكثر وضوحاً في تأسيس نظرية سياسية تخص العام «الكلام المهتاج: سياسة الأدائي» Excitable Speech: A Politics of the المهتاج: سياسة الأدائي، Performative ما يعنيه أننا «كائنات تحتاج اللغة لكي تكون». (١) ويتناول فصل محوري في الكتاب، عن «الحساسية اللغوية»، «طقس ويتناول الذي بوساطته يخرج إلى الوجود الفاعلون الاجتماعيون

<sup>(1)</sup> جوديث بتلر، «الكلام المهتاج: سياسة الأدائي» (نيويورك: روتلج، 1997).

فتطلق عليهم الأسماء، ويُخاطبون، ويُقادون إلى موقع الخضوع للقانون. وتجادل بتلر أننا بينما نُخْرَج إلى الوجود الاجتماعي فلا سبيل إلى منع إمكانية أن نتعرض للاستدعاء بطرق مؤذية، مزعجة، مقلقة (١١). في الواقع، أن تكون أحد ضمائر الكلام هو تحديداً أن تكون عرضة دائماً لمثل هذه الاستدعاءات غير المتوقعة. ولهذا الوهن الجذري نتائجه السياسية الواضحة. فهو في الأقل يكشف الظروف التي تكون فيها السياسة ممكنة. وتجادل بتلر أن السياسة التي ترفض هذا الوهن اللغوي وتهمله تقضي على امتياز الفاعلية agency نفسه بوصفه واجباً سياسياً. السياسة استجابة للمجازفة بأن يترتب عليها الأذى المؤسس للفاعلية.

تعاود مساهمة بتلرفي كتابنا هذا التصدي لسؤال السياسة، والكلام العام، والوهن. ويمكن أن تُقرأ، بمعنى ما، على أنها وفاءٌ لدَين وعدت به في جدال قدّمته في مقال ظهر لأول مرة في لندن ريفيو اوف بوكس London Review of Books تحت عنوان «لا، ليس معادياً للسامية». (2) واجهت بتلرفي هذا النص القوي استراتيجيةً عامة

<sup>(1)</sup> كما عبرت بتلر: "لا سبيل إلى الوقاية من الوهن الأولي والخضوع لنداء التعرّف الذي يستجدي الوجود، إلى ذلك الاعتماد الأولي على لغة لم نشارك قط في وضعها من أجل الحصول على مكانة انطلوجية مؤقتة... النداء الذي يدشن إمكانية الفاعلية ويغلق بضربة واحدة إمكانية الاستقلال الجذري". (المصدر السابق، ص. 26)

<sup>(2)</sup> نشر هذا المقال فيما بعد بعنوان «تغيّر معاداة السامية: اليهود، إسرائيل، ومخاطر النقد العام» في كتاب جوديث بتلر، «حياة قلقة: قوى الحداد والعنف» Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (نيويورك: فيرسو، 2004) ص ص. 101 - 127.

تسعى إلى السيطرة على نوع خاص من الكلام يتم تداوله في المجال العام «ممارسة الترهيب عبر تهمة معاداة السامية، وإنتاج جو من الخوف من خلال استخدام حُكم شنيع لا يمكن لأي شخص تقدمي أن يرغب بأن يوصم به». (1) وهي تضع في مقابل هذه الستراتيجية مبداً أخلاقياً آخر يجعل الكلام ضد عنف الدولة اللاشرعي أمراً لازماً حتى لو «عرضنا للخطر». (2) وبتلر تطوّر في مقالها هنا هذا المبدأ الأخلاقي مُظهرة الكيفية التي يرتبط بها بكل من الوهن والأذى.

يُفتتح المقال بسلسلة من الملاحظات القاطعة التي ترسم بقوة غايبات الكتاب برمته. وترى بتلر وهي توّجه الأنظار إلى تعددية المفاهيم الدينية عن الحياة العامة، أن المجال العام نفسه هو نتيجة لتقاليد دينية معينة «ساعدت على تأسيس مجموعة من المعايير التي تضع الحدود بين العام والخاص». وبهذا الشكل فإن العلمانية قد لا تسبّب زوال الدين بل هي في الواقع «قد تكون منفذاً يتيح للدين البقاء». تنقلنا هذه الملاحظات المتحدية والمتنورة بعدها إلى تساؤل أكثر تحديداً بكثير: التوتر الذي يبدأ بالظهور بين الدين والحياة العامة عندما يُعد النقد العام لعنف دولة إسرائيل معاداة للسامية أو معاداة لليهود، وعندما يكون في الوقت ذاته نقد عنف الدولة على نحو صريح وعام مطلباً إلزامياً أخلاقياً داخل الأطر اليهودية اللدينية واللادينية واللادينية على حد سواء.

تنطلق بتلر، وهي تأخذ هذا المطلب الأخلاقي المحدد بنظر

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص ص. 120 – 121.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص. 103.

الاعتبار، إلى رسم معالم مبدأ أخلاقي يهودي يتعلق بالمنفي ونزع الملكية، يحتل المركز منه مفهوم التعايش المشترك. وهي تجادل أَنْ تُعَّد لاجئاً على الدوام يعني أن تواجه دائما هشاشة عيشك. عندها فقط تبرق حقيقة الوضع الإنساني، الحقيقة القائلة تحديداً إن كل تعايش هو تعايش مشترك على الدوام وهو هش على الدوام. وتؤكد بتلر، معتمدة تقاليد الشتات داخل اليهودية من أجل إعادة الحيوية إلى مثال التعايش المشترك، على قيمته وحتميته معاً. تكتب «التعايش المشترك يسبقُ أية إمكانية لوجود جماعة أو أمة أو محلَّة». أن تسعى إلى تقرير مع من تمارس التعايشَ المشتّرك هو إذن سعى إلى تعطيل شرط أساس من شروط الوجود الاجتماعي والسياسي. تجادل بتلر أن علينا بالأحرى أن نسعى بنشاط إلى الحفاظ على «الطبيعة اللا انتقائية للتعايش المشترك الشامل والتعددي». وبهذا يشكل مثال التعايش المشترك وواقعيته الأساسية الأساس الأحلاقي للنقد العام لعنف دولة إسرائيل، وهو يمثل الجانب الآخر لنزع الملكية الأساسي الذي يميز ممارسة الفاعلين الواهنة والمؤذية. وقد لا يكون مجانباً الدقة القول إن المجال العام -الذي يتكون كما هو الآن بوساطة «حدود مفروضة على المسموع والمعقول» وبوساطة اقصاءات من مختلف الأنواع- هو تحديداً ذلك المكان الـذي نواجه فيه مجتمعين مخاطر نـزع الملكية، والوهن، والأذي. ويضاف إلى ذلك أن هذا الاستبصار في هشاشة الإنسانية قد فُصّل وحُفظ من قبل مجموعة مفكرين ساهمت أنماطٌ من المجال العام في تقوية هويتهم الدينية والعرقية ونزعها عنهم في آن معاً.

آخر المقالات الأساسية الأربع في هذا الكتاب يقدّمها مثقف معروف وناقد ثقافي ساهم في تشكيل المجال العام وتَشكّل به، إنه كورنيل ويست. وقد كان هابرماس قد أشار إلى ويست في بداية اجتماعنا البحثي بوصفه شريكاً مثالياً في الحوار. والواقع أن ويست قد غيّر معنى كلمة «العام» في مصطلح المثقف العام عبر دوره كرمز ثقافي، وفيلسوف للكلمة المنطوقة، و - كما عبر هو نفسه- «رجل البلوز في العقل، ورجل الجاز في عالم الأفكار». لو كان سقراط قد وُلد في نهاية القرن في الولايات المتحدة، فقد لا يكون من المبالغة القول إنه كان سينخرط في الحياة العامة كما فعل ويست بوصفه مشاكساً، ومحرضاً فلسفياً، وقابلةً توليد فكرية. لقد ظلت مساهمات ويست المتكررة في المجال الأمريكي العام وما وراءه تدعو مستمعيه إلى النظر بجدية إلى الأبعاد النبوية للتدين، بينما هـو منهمـك في تقويـم إيجابي، ولكنـه نقـدي، لانجازات الديمقراطية الأمريكية. ولم تكن مساهمته في منتدانا العام استثناءً، ونحن نعيد تقديمها هنا مع مراجعات تحريرية ثانوية لا غير.

ظل صوت ويست متميز آداخل الحياة العامة الأمريكية. وعمله يقدم نفسه، من دون اعتذار، بوصفه اشتراكيا، ومسيحيا، ومتفلسفاً. وقد أطلق على نسخته من المادية التاريخية، والتاريخانية الهرمنطيقية، والديمقراطية الاشتراكية، والتدين المتمركز في مسيحية نبوية سوداء، والوجودية التراجيدية، والبراغماتية الديمقراطية تسمية «البراغماتية النبوية»(۱). وبالرغم من السعة الشاملة لكل الأطياف المسيحية

<sup>(1)</sup> انظر كورنيل ويست، «النفور الأمريكي من الفلسفة: جينيالوجيا البراغماتية» =

ecumenical والشراء العجيب للمصادر التي تشكّل تفكيره، يمكن أن نميز أربعة أعمدة محورية في مدخله الفلسفي الديني. الأول هو نمطٌ متميزٌ من المسيحية النبوية شكّلته التجربة الأفرو\_أمريكية. الثاني هو تحليل مادي تاريخي للاستغلال الاجتماعي الذي يربط بين الاستغلال العرقي، والجنوسي، والطبقي. الثالث هو امتلاك للتقليد الأمريكي البراغماتي وتحويلٌ لـه يركّـز على القـرار الديمقراطي والتنمية الاجتماعية. وهنالك أخيراً الشكل الخاص بويست من الإنسانية الوجودية التبي يسمُّها إدراك العنصر التراجيكوميدي في الحياة الإنسانية(١). في السنوات الأخيرة واصل ويست تأكيده على البعد النبوي المتمركز في المسيحية والتراجيكوميدي لمقتربه النبوي مركزاً على أنّ التقليد المسيحي يوفر استبصاراً وجودياً في «أزمات الحياة وصدماتها» يتيح للمرء «النأي بنفسه عن العبثية المحض الواضحة في الحياة، دون شطب مأساة الحياة أو حذفها». (2) وكما عبّر هو عن ذلك «إن ثقافة معذّبي الأرض دينيةٌ بعمق. وأن تكون متضامناً معهم لا يتطلب فقط الإقرار بما نـ ذروا أنفسهم للتصدي لـه ولكن تقديـر الطريقة التي يتدبـرون بها حالتهم أيضــاً. هذا التقدير

<sup>=</sup> The American Evasion of Philosophy: A Genealogy of Pragmatism (ماديسون: جامعة ويسكونسن، 1989)، الفصل السادس: «البراغماتية النبوية: النقد الثقافي والالتزام السياسي» وانظر أيضا «إلقاء نبوءة! مسيحية أفروأمريكية ثورية» -Proph (فيلادلفيا: esy Deliverance! An Afro-American Revolutionary Christianity ويستمنستر، 1982) خصوصا الفصل الخامس: «مسيحية أفروأمريكية ثورية».

 <sup>(1)</sup> انظر مينديتا، «شذرات عالمية»، الفصل التاسع: «أية براغماتية؟ أميركا من؟ عن كورنيل ويست».

<sup>(2)</sup> ويست، «النفور الأمريكي من الفلسفة «ص. 233.

لا يستلزم أن يكون المرء متديناً، ولكن إن كان المرء متديناً فسوف تكون لديه قدرة أكبر على الوصول إلى عالم حياتهم». (1) لهذا السبب اتخذ ويست موقفاً نقدياً في مواجهة اثنين من الأمريكيين المدافعين عن الليبرالية السياسية هما جون رولز وريتشارد رورتي Richard عن الليبرالية السياسية هما جون رولز وريتشارد رورتي Rorty في المجال العام وتُفرغه بذلك من الأصوات التي تحمل إمكانات تنويرية. وهو يسأل «أليس علينا أن نقلق إزاء أشكال الدوغمائية والتسلط التي تلبس لبوس العلمانية وتُلفق الحوار وتنهي المجادلة؟ إن الممارسات الديمقراطية \_الحوار والجدال في الخطاب العام مختلطة يعوزها النقاء. والتحكم البوليسي العلماني يمكن أن يكون متعجرفاً وقمعياً كما هو التحكم البوليسي الديني». (2)

تقدم مساهمة ويست هنا المثال على هذا النداء تحديداً، وهي تذكرنا بأهمية أن نكون «منفتحين على مختلف أنواع الخطاب، وعلى الحجج التي تفحمنا». وهو يجادل أن على المفكرين العلمانيين «زيادة إحساسهم الديني» كما أن علينا جميعاً السعي إلى «توسيع مجال التقمص والتخييل في الحوار بين الأخوة والأخوات العلمانيين الملحدين واللاأدريين والأخوة والأخوات المتدينين. إن ما يجعل مساهمة ويست متميزة وقوية هو أنه يُجسد قوة الصوت المتدين في المجال العام. وبدلا من تقديم نص فلسفي، أو تعليق

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> كورنيل ويست، اللديمقراطية أهميتها: الانتصار في المعركة ضد الامبريالية المعركة عند الامبريالية Democracy Matters: Winning the Fight Against Imperialism (نيويورك: بنغوين، 2004)، ص. 161.

تحليلي اجتماعي، أو حتى إعادة تكوين هر منطيقية فإن ويست يقدم ترجمة مقتدرة وماهرة فيما بين هذه التقاليد واللغات مما يمنح مادة وكثافة للمجال العام. إن ويست يقدم دعواه المؤثرة عبر اعتماد النغمة الهادئة مع لازمة موسيقية تتنوع خلفيتها من الفلسفة والشعر، الى الكتاب المقدس والأغنية، وهي دعوى إلى إدراك قوة الدين في حياتنا. وهذه القوة تنبعث من التقاليد الدينية المتميزة التي تخدمنا بوصفها خزائن للذاكرة الثقافية وكذلك أطروحات موجزة في الأشواق اليوتوبية. يرى ويست أن المنظورات الدينية التي تُبرز «اللمسة النبوية»، تزوّدنا برؤى أخلاقية متميزة، وبوصلات نتعقب بها البؤس واليأس الإنسانيين في عالمنا، و «قوة تقمص وتخييل بواجه قوى الهيمنة التي لا تكفّ عن الاشتغال».

يعقب مساهمة ويست حوار قصير بين بتلر وويست، ومناقشة ختامية بين المشاركين الأربعة، ثم نختم بكلمة ختامية لكريغ كالهون Craig Calhoun مترئس تلك المناقشة و شريكنا في تنظيم الحدث العام الذي استوحي منه هذا الكتاب. وكالهون، رئيس مركز بحوث العلوم الاجتماعية في مدينة نيويورك، ومدير معهد المعرفة العامة في جامعة نيويورك، أستاذُ معروف على مجال عالمي في مجال التناهج ومتابع نابه للدين. يناقش في حاشيته الموقع المحدد المذي يحتله الدين في المجال الأمريكي العام قبل أن ينتقل إلى نظرة موجزة ودقيقة عن كل واحد من الفصول الأربعة السابقة. ومنظوره تاريخي ونظري في آن واحد. وهو يقول إن بروز الدين في المجال المجال العام، بينما ما زال يمتلك القدرة على إثارة فزع المفكرين

العلمانيين، فإن الدين ظل لأمد طويل ملمحاً مهماً في الحياة العامة الأمريكية، حتى وإن ظلت الجدالات التي يثيرها مصدرًا للارتباك والنزاع دائماً. والواقع أن كالهون، وهو ينسج سرداً تاريخياً وعابراً للثقافات غنياً بصدد المساهمات المستمرة للدين في الجدالات والحركات الثقافية، والسياسية، والاجتماعية، والفلسفية المعاصرة فهو يبين جدلاً يصبح منتجاً في بعض الأحيان بين العلمنة والحيوية الدينة. ويخلص كالهون إلى أن الحيوية المعقدة والمتناقضة للدين لا يمكن وربما لا يجب أن يتم استيعابها بسهولة في المجال العام. ومع ذلك فإن قوة الدين، سواء بدت تهديداً أو إلهاماً، قناعة تخلو من التدبر أو تحدياً نبويا، فإنها تستلزم الاهتمام النقدي وتستحقه.

2

#### «السياسى»

## المعنى العقلاني لميراث اللاهوت السياسي المريب

#### يورغن هابرماس

كانت السياسة في ديمقراطيات دولة الرفاهية خلال النصف الثاني من القرن العشرين لا تزال قادرة على ممارسة تأثيرها على الأنظمة الفرعية المتباعدة؛ كان بمقدورها موازنة الميل نحو الانحلال الاجتماعي. وبهذا فإن السياسة تمكنت من النجاح في ظروف «الرأسمالية المطمورة»(١) في هذا الجهد داخل إطار الدولة القومية. اليوم وتحت ظروف الرأسمالية المعولمة صارت القدرات السياسية على الحماية من الانحلال الاجتماعي محدودة على نحو خطر. بينما

<sup>(1)</sup> الرأسمالية المطمورة «embedded Capitalism» مصطلح يعني به هابرماس اقتصاد السوق الذي تسيطر عليه السياسة. (المترجم)

تتقدم العولمة الاقتصادية فإن الصورة التي رسمتها نظرية الأنظمة عن التحديث الاجتماعي تكتسب في الواقع تخوماً أكثر حدة على نحو متزايد.

بحسب هذا التأويل، أصبحت السياسة بوصفها وسيلة تقرير المصير ديمقراطياً مستحيلة بقدر ما هي فائضة عن الحاجة. تتجاوب الأنظمة الفرعية الوظيفية مع منطق خاص بها يتيح لها تنظيم نفسها بنفسها؛ وهي تشكل بيئات لبعضها البعض أصبحت منذ زمن بعيد مستقلة عن الشبكات المعقدة التحتية الخاصة بعوالم الحياة المتنوعة للسكان. لقد تحول «السياسي» إلى شفرة نظام فرعي إداري يستديم نفسه، بحيث إن الديمقراطية صارت تواجه خطر أن تصبح واجهة لا غير تخاطب بها وكالاتها التنفيذية زبائنها مسلوبي الإرادة. يستجيب اندماج الأنظمة لمقتضيات وظيفية ويترك الاندماج الاجتماعي خلفه بوصفه آلية شديدة الصعوبة في التطبيق. ولأن الأخير لا زال يتواصل عبر عقول الفاعلين فإن اشتغاله لابد أن يعتمد على البنى المعيارية لعوالم حياتية تزداد بالرغم من ذلك هامشية.

تحت ضغوط المقتضيات الاقتصادية التي تغلب على نحو متصاعد على المجالات الخاصة للحياة، ينسحب الأفراد أكثر فأكثر فزعين إلى فقاعة مصالحهم الخاصة. الرغبة في الانخراط في الفعل الجماعي والوعي بأن المواطنين يمكن لهم على الإطلاق تشكيل الظروف الاجتماعية لحياتهم على نحو تعاوني بوساطة الفعل التضامني تضمر تحت القوة المنظورة للمطالب النظامية.

وأكثر من أي شيء آخر فإن تآكل الثقة في قوة الفعل الجماعي وضمور الحساسيات المعيارية تقوّي من الشكيّة التي صارت تغلي بالفعل بصدد فهم الحداثة التنويري لنفسها. من هنا فإن الخطر الداهم من أن تصبح الديمقراطية «نموذجا عفا عليه الزمن» (لوتز فنغيرت Lutz Wingert) هو التحدي الذي يمنح مفهوم «السياسي» العتيق راهنية جديدة.

في الأقل بالنسبة لبعض الفلاسفة الفرنسيين والايطاليين المعاصرين ممن ينتمون إلى تقليد كارل شمت Carl Schmitt، ويلو شمت Carl Schmitt، وبالنسبة شتراوس Leo Strauss، وحنا أرندت Hannah Arendt، وبالنسبة لبعض طلبة جاك ديريدا Derrida، يخدم مفهوم «السياسي» بوصفه الترياق لهذه التوجهات المضادة للسياسة في عصرنا (دعني أذكر ارنستو لاكلاو Ernesto Laclau، وجورجيو أغامبين Giorgio، وكلود ليفورت Ernesto Laclau، وجان لوك نانسي Agamben وكلود ليفورت الزملاء بعقلنتهم السياسية إلى مناطق ميتافيزيقية ودينية تبدو متعالية على النوع التافه من سياسة الإدارة وصراعات القوة كما نعرفها. يستعين كلود ليفورت بالفرق بين السياسي (la politique) والسياسة (la politique) لكي يجعلنا واعين بأن «أي مجتمع ينسى أساسه الديني إنما يسعى تحت وهم

<sup>(1)</sup> Oliver Marchart. Die politische Differenz (Berlin: Suhrkamp. 2010; Thomas Bedorf and Kurt Rottgers. eds., Das Politische und die Politik (Berlin: Suhrkamp. 2010)

محايشة الذات self-immanence المحض». (1) وأنا أشارك ليفورت غايته لكنى أعتقد أن الحقبة التبي استطاعت فيها الفلسفة أن تعلو بنفسها فوق بقية النظم المعرفية تنتمي إلى الماضي. اليوم تدّعي العلوم الاجتماعية حيازة النظام السياسي بوصف موضوعها، وهي تتعامل مع «السياسة»، أي مع الكفاح من أجل القوة وممارستها، وكذلك مع «السياسات» أي الأهداف والستراتيجيات التي يمارسها الفاعلون السياسيون في مختلف الحقول السياسية. لم يفقد الفلاسفة منذعهد بعيد مقدرتهم الخاصة على التصدى للنظرية المعيارية السياسية فحسب ولكن للتصدى لمشكلة «النظام السياسي». لا يبدو أن «السياسي» لا زال يمثل موضوعاً فلسفياً جدياً إلى جانب «السياسة» و «السياسات». ومع ذلك هنالك سبب وجيه للشك في قدرة تقاليد التنوير على توليد حوافز كافية وحركات اجتماعية تحافظ على المحتويات المعيارية للحداثة انطلاقاً من إمكاناتها الخاصة. إن هذا الشك هو الذي يقودني إلى السؤال إن كنا قادرين على منح مفهوم «السياسسي» الملتبس معنى عقلانياً؟ دعنى ابتداء أتفحّص استخداماً وصفيا محضاً للتاريخ: من وجهة النظر التجريبية يمثل «السياسي» ذلك الحقل الرمزي الذي شكلت فيه الحضارات الأولى صورة لأنفسها.

1 - من وجهة النظر التاريخية يعيدنا «السياسي» إلى أصول

 <sup>(1)</sup> كلود ليفورت، «ديمومة السياسي اللاهوتي» في كلود ليفورت «الديمقراطية والنظرية السياسية» Democracy and Political Theory ت: ديفيد ماسي (كيمبردج:
 بولتي، 1988) ص ص 213 - 255، هنا ص 224.

المجتمعات التي تنظمها الدولة، من مثل الإمبراطوريات القديمة في بلاد الرافدين، وسوريا، ومصر والتي تم فيها تحويل الاندماج الاجتماعي من بنية القرابة إلى الشكل الهرمي للبيروقراطيات الملكة.

وقد نجم عن هذه التركيبة المعقدة من القانون والقوة السياسية مطلبٌ وظيفي جديد هو إضفاء الشرعية على السلطة السياسية. وليس من الأمور المعطاة أن يتمتع شخص واحد أو حفنة من الأشخاص بالقدرة على إصدار القرارات التي تكون ملزمة للجميع<sup>(1)</sup>. لابد لهم من الحصول على الشرعية ليتمكنوا من ذلك. ولم يتح ذلك إلا من خلال تأسيس صلة مقنعة بين القانون والقوة السياسية من جهة وبين المعتقدات والممارسات الدينية من جهة أخرى أمكن للحكام بها مصادقة قوة الدولة عليه، فإن السلطة السياسية اعتمدت بدورها على قوة قانون ما يوفر لها الشرعية، وهو قانون يتمتع بأصل مقدس. ويدين "الدين" في قدرته على إضفاء الشرعية لحقيقة أنه يستمد قوته على الإقناع من جذوره الخاصة ذاتها. فهو متجذّر، على نحو مستقل عن السياسة، في أفكار عن الخلاص والواقعة (Heil und Unheil) وفي المعارسات منسجمة مع ذلك تتعلق بالقوى المخلّصة والمهددة<sup>(2)</sup>.

 <sup>(1)</sup> عن شروط نشوء القوة السياسية بوصفها وسيلة اندماج اجتماعي، انظر يورغن هابرماس، «بين الحقائق والمعايير» Between Facts and Norms ت: و.
 ريغ (كيمبردج: معهد ماسوشوستس للتقنية، 1996) ص ص. 144 137.

بهذا فإن القانون وقوة المَلك القضائية تدين بما تحمل من هالة مقدسة لسرديات أسطورية ربطت السلالات الحاكمة بالإلهي. في الوقت نفسه، تم تحويل الممارسات الطقوسية العتيقة إلى طقوس دولة حيث المجتمع برمّته يتمثل في صورة الحاكم. وهذا البعد الرمزي للمزج بين السياسة والدين هو ما يمكن أن يستخدم في وصفه مفهوم «السياسي» استخداماً مناسباً. ترى روح الجماعة نفسها معكوسة في مرآة تمثيل الحاكم لنفسه بوصفها جماعة سياسية تنتج على نحو قصدي أي بوعي وقصدية تماسكها الاجتماعي عبر ممارسة القوة السياسية. لذا فإن «السياسي» يعنى التمثيل الرمزي والفهم الذاتي الجماعي لجماعة تختلف عن المجتمعات القبلية من خلال التفات إلى شكل واع وليس تلقائياً من أشكال الاندماج الاجتماعي. في هذا النوع من فهم الذات الذي يمارسـ نظام الحكم، ينتقل موقع السيطرة إلى الفعل الجماعي<sup>11)</sup>. بالرغم من ذلك فإن «السياسي» بوصفه كذلك لا يمكن أن يصبح موضوعاً للخطاب ما دامت السر ديات الأسطورية تبقى الوسيلة الوحيدة للتمثيل الرمزي.

ندين بأولى المفاهيم عن «السياسي» التي فُصّلت تفصيلا منطقياً

<sup>=</sup> The Promise of Salvation: A Theory of Religion ت: س. ريندال (شيكاغو: جامعة شيكاغو، 2009).

<sup>(1)</sup> كلود ليفورت يتحدث في هذا السياق عن mise en forme بالمعنيين mise en soms و mise en soène: "يمكن لنا القول إن حلول مجتمع قادر على تنظيم العلاقات الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق إلا إن استطاع أن يعبر عن شروط معقوليته عبر المؤسسات، وإلا إن استطاع أن يستخدم مجموعة متعددة من العلامات ليتوصل إلى شبه تمثيل لنفسه". ليفورت، "ديمومة السياسي اللاهوتي" ص. 219.

إلى التفكير الناموسي Nomos (Nomosdenken) الإسرائيل، والصين، و اليونان، وعلى نحو أعم إلى التقدم الإدراكي للعصر المحوري Axial Age (أ)، أي إلى الرؤى الميتافيزيقية والدينية عن العالم التي كانت تتبلور في ذلك الزمن. لقد كونت تلك الرؤى عن العالم منظورات مكنت النخب الفكرية الصاعدة المكوّنة من الأنبياء، والحكماء، والقسس، والوعاظ المتجولين على التعالي على أحداث العالم بما فيها العمليات السياسية، وعلى تبني موقف مستقل نحوها جملة واحدة. ومنذ ذلك الحين صار الحكام السياسيون عرضة للنقد أيضا. إن الإحالة إلى إله خارج العالم أو إلى القاعدة الداخلية لقانون كونيّ تُحرِّرُ العقل الإنساني من قبضة الفيضان المنظم سردياً للحوادث تحت سيطرة قوى أسطورية ويجعل السعي الفردي إلى الخلاص ممكناً.

ما أن حدث هذا التحول حتى صار من المتعذر النظر إلى الحاكم السياسي بوصف تجلياً للإله، بل ممثله البشري فحسب. من حينها فصاعداً أخضع هو أيضاً بوصفه كائناً بشرياً للناموس nomos الذي يجب أن يُقاس به كل فعل بشري. ولأن الرؤى عن العالم الخاص بالعصر المحوري تجعل كلاً من إضفاء الشرعية ونقد السلطة السياسية ممكناً في وقت واحد فإن "السياسي" في الإمبراطوريات القديمة قد وسم بتوتر متكافئ بين القوى الدينية و السياسية. بالرغم

<sup>(1)</sup> مصطلح «العصر المحوري» وضعه الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز ليشير به إلى فترة ظهور الأفكار المحورية الجديدة في العالم كله خلال الفترة المحصورة بين 800 إلى 200 ق.م. (المترجم)

من أن الإيمان المدعوم دينياً بالشرعية يمكن أن يخضع للتحكم به فإنه لن يكون أبدا في متناول الحاكم كلياً (۱). ويمكن دراسة التوازن الهش في العلاقة بين الإمبراطور والبابا في أعماق القرون الوسطى الأوربية. وتشير هذه القفزة التاريخية الشجاعة إلى الحقبة الزمنية المديدة التي كان للحديث عن «السياسي» فيها معنى واضح، تحديداً النظام الرمزي للتمثيل الذاتي الجماعي للجماعات السياسية في صورة مرآة الحكام الذين كانت سلطتهم تكتسب شرعيتها بفضل قوة مقدسة.

تحت الظروف المتغيرة تماماً في الحقبة الحديثة فقدت المفاهيم الغربية عن «السياسي»، التي وجدت التعبير الجليّ عنها في الفلسفة الإغريقية واللاهوت السياسي المسيحي، «حيزها في الحياة» (Sitz) والساهوت السياسي المسيحي، «حيزها في الحياة» (imLeben والدمجية للسياسي، كما تواصلت عبر تاريخ الإمبراطورية الرومانية المقدسة، لا يمكنها أن تبقى وتتواصل إلا في السلطة المطلقة للملوك المسيحيين في الدول الاستبدادية في بواكير الحداثة. فيما يلي سأختبر أولاً فرضية أن «السياسي» أتخذ شكل النظام الاستبدادي على طريقة هوبز (2) ثم أناقش بإيجاز المفهوم سيء الصيت الذي حاول شمت من خلاله، انطلاقاً من منظوره عن «حقبة الدولة» التي اقتربت من نهايتها، أن يجدد مفهوم السياسي في ظروف ديمقراطية جماهيرية نهايتها، أن يجدد مفهوم السياسي في ظروف ديمقراطية جماهيرية

<sup>(1)</sup> ريسبورت، «الوعد بالخلاص» ص ص. 14، 17 18.

متسلطة (3). (1) بعدها سأستخدم ليبرالية جون رولز السياسية بوصفها مثالاً مضاداً (4) وأخيراً أستكشف إن كان لا زال بإمكاننا إعطاء مفهوم «السياسي» ذي الصبغة الدينية معنى عقلانياً في ظروف الديمقراطية الليبرالية الراهنة (5).

في الصورة التي رسمها كارل شمت للدولة الحديثة في بواكيرها تستمر السلطة السياسية في الحصول على شرعيتها من الإيمان بسلطة إله مقتدر؛ وحتى الملامح العقلانية لجهاز الدولة الحديثة تؤكد الطبيعة الواعية لشكل من أشكال الاندماج الاجتماعي يحققه التدخل السياسي. من هذا المنظور فإن ثمة جوانب جوهرية في المفهوم التقليدي لـ «السياسي» صُمّمت من قبل لخدمة إمبراطوريات قديمة صارت تبدو الآن مركزة في قوة صنع القرار السيادية الحديثة. لكن هذه الصورة الموحية من الاستمرارية مضلِّلة عندما نخضعها للفحيص التاريخي الدقيق. من الناحية الوظيفية يمكن فهم تشكل الدولة الحديثة المبكرة بأنه الجواب على احتمالية التفجّر المتأصلة في كل من الرأسمالية الصاعدة والانقسام الطائفي. لقد صممت الدولة الحديثة من جانب بما يناسب المقتضيات الاقتصادية لنظام من التبادل الاقتصادي تنظمه الأسواق، وهو لذلك يشتغل باستقلال عين البني السياسية، ومن جانب آخير لتهدئة عنف الحروب الدينية الدموية.

ومنذ بداية هذه الحقبة تبلور نمط الإنتاج الجديد بوصف

<sup>(1)</sup> انظر المقدمة «Vorwort» للطبعة الجديدة من كتاب كارل شمت، Vorwort» انظر المقدمة (1932 des Politischen (Berlin: Duncker und Humblot، 1963)[1932

القوة الدافعة لعملية مَفْصَلة وظيفية تقود إلى إعادة تنظيم متغايرة المستويات للمجتمع، بينما قيد الإدارة البيروقراطية في الوقت ذاته بإداء دور أحد الأنظمة الاجتماعية الفرعية إلى جانب أنظمة أخرى. وقد أظهر ذلك عملية الانحلال التدريجي للتداخل المتبادل بين البنى السياسية والاجتماعية الذي ميز الإمبراطوريات القديمة. إن المجتمع المياسية والاجتماعية الذي أصبح مختلفاً عن الدولة فقد ملامحه المتشكلة سياسياً. (1) فإذا واصلنا فهم «السياسي» بوصفه الواسطة الرمزية للتمثيل الذاتي لمجتمع يؤثر بوعي في آليات الاندماج الاجتماعي، فإن توسّع للمجتمع يؤثر بوعي في آليات الاندماج الاجتماعي، فإن توسّع الأسواق داخل الدول الإقليمية يتضمن في الواقع قدراً معيناً من «نزع الصفة السياسة» «depoliticization» عن المجتمع عموما. ولكن على العكس من تشخيص شمت حدثت نقلة حاسمة باتجاه تحييد على العكس من تشخيص شمت حدثت نقلة حاسمة باتجاه تحييد «السياسي» بالفعل في بواكير الحداثة داخل إطار الدولة السيادية.

المواطنون وقد حققوا الاستقلال الاقتصادي، بالرغم من أن ثمن ذلك كان ازاحتهم إلى الميادين الخاصة، لا يمكن حرمانهم إلى ما لا نهاية من الحقوق المدنية والمشاركة السياسية. في الوقت ذاته أمكن للصراعات الدينية التي انبثقت عن الإصلاح، والتي لم يكن بالإمكان كبحها على نحو دائم عبر مراسيم تسلطية من الأعلى تدعو إلى التسامح، أن تنتهي في نهاية المطاف عبر قبول الحريات الدينية

<sup>(1)</sup> المتشكل سياسياً «politomorphic» «مفهوم للعالم تُفسّر فيه القوانين الطبيعية بوصفها مقررة بإرادة إلهية ويتم تعريف دور الأشياء المخلوقة فيه بصيغة الخدمة والقوة». انظر كتاب «شرعية العصر الحديث» Modern Age لهانز بلومنبرغ Hans Blumenberg (معهد ماساشوستس، 1983)، ص. 390. (المترجم)

وحرية التعبير. وقد مثّل هذان التطوران في بواكير الحقبة الحديثة «تحييد» «السياسي»، بينما يريد كارل شمت أن يضع اللوم على ذلك النوع من اللاتسييس على عاتق الأنظمة الليبرالية في القرنين التاسع عشر وبواكير القرن العشرين. في الواقع، كان التخصيص الوظيفي للإدارة السياسية قد حرم الدولة الحديثة المبكرة من بعض قوتها على التغلغل في المجتمع إجمالا وهيكلته. إن شمت يجانب الصواب عندما يعزو انحلال لحمة الدين والسياسة، التي ترتبط مع السياسي في شكله التقليدي حصراً، إلى الزمن الذي صادقت فيه الثورات الدستورية لأواخر القرن الثامن عشر على علمنة سلطة الدولة. (1)

<sup>(1)</sup> أعزو هذا الإدراك التاريخي المشوه لحقيقة أن كارل شمت يهمل أصول الحداثة في المنطوع المحداثة في الفكر الوسيطي. انظر التفسير الحديث للودجر هو نفلدر Woher kommen wir? Ursprünge der Moderne im Denken des Mittelalters (Berlin: Berlin University Press, 2008).

ومن الغريب أنه بالرغم من كون مفهوم شمت الخاص عن الرب يتشكل أساسا عبر النزعة الاسمية فإنه لا يخصص أي اهتهام للتأثيرات بعيدة المدى لما يسمى الثورة الاسمية في القرن الثالث عشر على الحركات الفكرية السائدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. انظر بخصوص النقاط الأربع التالية أيضا ما يكل ألن غيليسبي Michael Allen Gillespie، «الأصول اللاهوتية للحداثة» (شيكاغو: جامعة شيكاغو، 2008):

أحد السبل يقود مباشرة من التأكيد الاسمي على كلية الاقتدار الإلهي، ومن تصادفية المصائر البشرية تحت رحمة أوامر الله التي لا يسبر غورها، ومن الضعف الدستوري للفهم البشري الذي يعتمد المعرفة التجريبية إلى المفهوم الإرادي لله والعقيدة البروتستانتية الخاصة بالنعمة الإلهية. ولقد وقعت البروتستانتية من خلال تقويمها القناعات الدينية المفردة على أصل روحي للاستقلالية الفردية ألهمها اللامبالاة السياسية و مقاومة سلطة الدولة في آن واحد.

<sup>-</sup> سبيل آخر يقود من الاسمية إلى العلم الحديث. لقد تمكنت الاسمية من خلال تنقيتها الطبيعة من الأفكار المقدسة ودفاعها عن أنطلوجيا لا تنسب الوجود =

أما بالنسبة للعلمنة، فليس التحدي القادم من الانقسام الطائفي وحقيقة التعددية هما فحسب ما استوجب سلطة دولة علمانية قادرة على التعامل مع دعاوى كل الجماعات الدينية بحياد؛ بمعزل عن ذلك فإن التمكين الديمقراطي الذاتي للمواطنين ينزع عن شرعنة القوة السياسية بالفعل طبيعتها ما بعد الاجتماعية، بكلمات أخرى ينزع عنها الإحالة إلى ضمانة سلطة متعالية فاعلة فيما وراء المجتمع. تثير هذه القطيعة مع النموذج التقليدي من الشرعنة في الواقع سؤال إن كان تبرير الأسس الدستورية بالصيغ العلمانية للقوة الشعبية وحقوق الإنسان ينهي بعد «السياسي»، وبذلك يجعل مفهوم «السياسي» مع ما يصاحبه من معان دينية مفهوماً عفا عليه الزمن. (1) أم هل ينتقل موقع «السياسي» من

إلا للكيانات المفردة، من وضع الشروط لنشوء العلم التجريبي بمعناه الحديث والذي كتف المواجهة بين الإيان والمعرفة وعزز في مجتمع تعددي السلطة العامة للمعرفة الدنيوية بوصفها الأساس المشترك للمعرفة المتاحة على نطاق شامل. - الأكثر إثارة للخلاف هو تأثير الاسمية على النزعة الإنسانية لعصر النهضة التي رعت الانعطافة نحو مركزية الإنسان في الفكر الحديث والطريقة التي أسهمت بها العلوم في تطور بديل عقلاني للرؤية الدينية للعالم.

بالمقابل فإن الأثر الحاسم للاسمية في تقويض أسس القانون الطبيعي المسيحي أمر جلي. فضلا عن ذلك، فقد مهدت من خلال توجيهها ضربة عنيفة إلى شرعنة الدين للقوة الطريق للخطابين الخاصين بنظرية المعرفة ونظرية العقد الاجتماعي واللذين هيمنا على فلسفة القرن السابع عشر ووفرا قاعدة علمانية لإضفاء الشرعية على السياسة.

<sup>(1)</sup> من هنا كتاب مارك ليلا Mark Lilla "الرب الذي وُلد ميتا: الدين، والسياسة، والغرب، The Stillborn God: Religion, Politics, and the West (نيويورك: كنوبف، 2007)، ومن أجل استجابة نقدية انظر مايكل كروان Political Theology: An Introduction (دارتون، لونغان اند هاند، 2008).

مستوى الحكومة إلى التشكيل الديمقراطي لرأي المواطنين وإرادتهم داخل المجتمع المدني فحسب؟ يمكن لنا على الضد من كارل شمت أن نسأل: ما الذي يمنع السياسي من أن يجد تجسيداً لا شخصياً في البعد المعياري للدستور الديمقراطي؟ وما الذي يمكن أن يعنيه هذا البديل بالنسبة للعلاقة بين الدين والسياسة في مثل مجتمعاتنا؟

بحسب رأي كارل شمت تُعد الليبرالية القوة التي تسلب من السياسة أهميتها بالنسبة للمجتمع ككل: من جهة، يتحرر المجتمع المقسم وظيفيا من قدرة السياسة على تشكيله، ومن جهة أخرى تنفصل الدولة عن الدين المخصخص الذي فقد مضاءه (أي حدّته). لذلك يطوّر شمت مفهوما جديداً واستفزازياً لـ «السياسي» ويطبّقه على نحو سطحي على الديمقراطية الجماهيرية لكنه يحتفظ بالجوهر التسلطي للقوة الحاكمة وعلاقتها الساعية إلى الشرعية مع التاريخ المقدس.

3. يتصدى شمت في الليبرالية للعدو الذي دمر «السياسي» بوساطة التحييد. وهو يعني بهذا المصطلح ليس مجرد انسحاب السياسة إلى نظام فرعي محدد الوظيفة ولكن ضياع الهالة الدينية للسياسة وانحلال قوة اتخاذ القرار السيادية إلى التشكيل الديمقراطي للإرادة أيضا. الليبرالية "ترمي إلى انحلال الحقيقة الميتافيزيقية في المناقشة». (1) ويحمل شمت تعاطفاً واضحاً مع الفلسفة السياسية

<sup>(1)</sup> كارل شمت، «اللاهوت السياسي II: أسطورة نهاية أي لاهوت سياسي» Politi-د cal Theology II: The Myth of the Closure of Any Political Theology ت مايكل هولزل وغريهام ورد (كيمبردج: بولتي، 2008)، ص. 63.

لمفكري الشورة المضادة من أمثال دي مايستر de Maistre ودي بونالد de Bonald، لكن أشد تعاطفه يتجه إلى المفكر الناشط دونوسو كورتيز Donoso Cortes. لقد أدرك هذا الكاثوليكي الأسباني أن حقبة الملكية المسيحية قد انتهت، ودعا في منتصف القرن التاسع عشر إلى «دكتاتورية السيف» ضد «الطبقة المتدبّرة» من المواطنين الليبراليين. هنا تفضح ديمومة القمع الطبيعة السجالية من حيث الجوهر للسياسي.

كان كارل شمت، بوصفه أستاذاً في القانون الدستوري والعالمي في جمهورية فايمار، يعي جيدا بالرغم من ميوله الخاصة، صعوبة إلغاء الفكرة الديمقراطية الخاصة بالسيادة الشعبية. ومع ذلك فإن جانبين من فكر الثورة المضادة حافظا على أهمية تفوق مجرد الحنين إلى الماضي: الخلفية اللاهوتية للمعركة «الدموية الحاسمة التي نشبت اليوم بين الكاثوليكية والاشتراكية الملحدة»(١) والقناعة بأن «الجوهر الميتافيزيقي للسياسي» لا يمكن أن يتضمن إلا لحظة القرار المحض الذي لا يستند إلى العقل و النقاش ولا يبرر نفسه، أي... قرارٌ مطلق يخلقه العدم».(٥)

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. 59.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص. 66. عن اللاهوت السياسي لكارل شمت انظر هاينرش مير Heinrich Meier، قدرس كارل شمت: أربعة فصول عن التمييز بين اللاهوت السياسي والفلسفة السياسية The Lesson of Carl Schmitt: Four Chapters on the السياسية Obstinction Between Political Theology and Political Philosophy، ت: م. برينارد (شيكاغو: جامعة شيكاغو، 1998).

ولكي يوفر شمت نوعا من التبرير لمثل هذا المفهوم الوجودي لد «السياسي» فإنه يؤلف مفهوماً عن ديمقراطية الجماهير التسلطية يعتمد الهوية الوطنية اللاسياسية، وهو مُصَمم ليناسب مجموعة متجانسة من السكان يقودها قائد كاريزمي. (1)

<sup>(1)</sup> من أجل مقدمة تفتقر إلى الوضوح عن مثل هذا المفهوم الإرادوي لـ «السياسي» يتخذ شمت نقطة انطلاق له مفهوم الدولة السيادية في القانون الدُّولي. مهما خنَّق الدستور الديمقراطي السيادة في المجال المحلي فلا وجود لشيء يمنع الدول القومية من تأكيد سيادتها في العلاقات الخارجية ما دام «الحقّ في شن الحرب «jus ad bellumi يسمح لها أن تشن حروب عدوان كما تشاء. ويبدأ شمت، وهو يتبنى هذا المنظور عنَّ الأمم المتحاربة، عمله لعام 1927 «النظرية الدستورية» Constitutional Theory بمفهوم غير معياري عن الدستور: ﴿لا تملك الدولة دستورا... الدولة توجد في دستور معين، بكلمات أخرى، في حالة فعلية راهنة، وهي تحتل مكانة الوحدة والنظام». كارل شمت، «النظرية الدستورية» ترجمة وتحرير ج. سيتزر (دورهام: جامعة ديوك، 2008) ص.60 (مع تعديل الترجمة). لا يفهم شمت القوة الدستورية لـ «الأمة» بوصفها وحدة تشكلت قانونياً من مواطنين مستقلين، ولكن بوصفها جماعة ملموسة وعضوية. العضوية الوطنية تتقرر بالعرق المشترك، والعقيدة، والمصير المشترك، والتقاليد بكليات أخرى بالملامح المنسوبة إليها (المصدر السابق، ص. 258). بالتالي، يشارك شمت بمفهوم جماعي واستفتائي للديمقراطية موجه ضد المفهوم المساواتي الخاص بحقوق الإنسان الفرد وضد المفهوم التداولي للسياسة: «المساواة الديمقراطية هي مساواة واقعية substantial equality. ولأن كل مواطني الدولة يشاركون في هذا المكون الحقيقي substantive component فيمكن التعامل معهم على أنهم متساوون إذ هم يمتلكون حقوقاً متساوية في التصويت في الانتخابات العامة، الخ». (المصدر السابق، ص. 259 مع تعديل الترجمة). لكن الشعب يمكنه ممارسة حقه في المشاركة عبر التهليل؛ يمكن له «أن يعبر عن موافقته أو استنكاره من خلال الاحتفاء بقائد أو مُقترح... أو يمتنعون عن التهليل بالصمت أو الشكوي» (المصدر السابق، ص. 272). تأتي هذه الحركات النظرية نتيجة قرار إشكالي أول. يُشرّح شمت الدستور الليبرالي انطلاقا من رغبته المعلنة في الربط بين السيادة الشَّعبية وحقوق الإنسان إلى مكوِّنين "سياسي" و =

ويفترض بهذا الفوهرر أن يعبئ الأمة ضد الشر المتطرف ويرصّ صفوف أعضائها الأفراد من خلال تعريضهم لمصير التضحية والموت. بالنسبة لشمت يتواصل النضال ضد قوة «المسيح الدجال» عبر كامل الدهر الممتدبين «ظهور الرب في زمن القيصر الروماني أغسطس وعودة الرب في نهاية الزمان». (١) ومنذ ثورة 1789 الفاجعة انقسمت المعسكرات في النضال ضد المسيح الدجال بوضوح من خلال نصرتها للوحي ضد التنوير، للسلطة ضد الفوضى، لطاعة الله ضد التمكين الذاتي للبشر والنزعة التقدمية.

بالطبع يعد مفهوم كارل شمت الكهنوتي الفاشي عن «السياسي»

<sup>«</sup>دستوري». وهو ما يمكن شمت من دس مفهوم «هوية وطنية لا سياسية» identitarian للديمقراطية بوصفه «أساساً» يقع تحت البنية الدستورية الفوقية. وهو يشترط أن لا يضع القانون إلا قيودا سائبة على السياسة بأي حال. أية حالة طوارئ تكشف أن «حكم القانون» يبقى في متناول يد السياسة، أي في متناول تأكيد الأمة الفعلي على ذاتها. وفي نهاية المطاف فإن القائد والأمة، مُمثلةً في شخص القائد، يجب أن يقررا من هو العدو ومن الصديق. ولا يكمن معني «السياسي» في المعركة نفسها ولكن في قدرة القادة السياسيين «على التمييز بين الصديق والعدو» واستعداد الأمة لدخول المعركة لتأكيد طريقتها في الحياة. وتبقى هذه النسخة الوجودية تشترك بملامح جوهرية مع المفهوم التقليدي لـ «السياسي». ومن المؤكد أن الهوية الجماعية للشعب لم تعدُّ تُعرِّف بالمصطلحات القانونية للدولة السيادية، ولكن عبر المفاهيم الإثنية القومية للرومانتيكية السياسية. بالرغم من ذلك، فإن الملامح المشتركة الخاصة بالأصل، والتقاليد، واللغة لا تستطيعُ أنَّ تضمن الترابط آلاجتهاعي للجهاعي من خلال طبيعتها العضوية المفترضّة وحدها. في الواقع إن علىّ القيادة السياسية تعبئة الأمة باستمرار ضد الأعداء الخارجيين أو الداخليين. اتخذ هذا المفهوم لـ «السياسي» طبيعة أكثر تسلطاً عندما كُيّف بعد عدة سنوات من نشر «النظرية الدستورية» ليلائم الحركة النازية.

<sup>(1)</sup> شمت، «اللاهوت السياسي II «، ص. 86.

شأناً يعود إلى الماضي، لكنه لابدأن يخدمنا بوصفه تحذيرا موجها لكل أولئك الذين يريدون إحياء اللاهوت السياسي. (1) من جانب آخر، يستمر الدافع إلى مثل هذه المحاولات إلى يومنا هذا. لم تتمكن ليبرالية جون رولز John Rawls السياسية من كبح الاعتراضات الصادرة من اللاهوت السياسي النقدي ومابعد الميتافيزيقي (2) حتى إن ما يسود اليوم دافعٌ أكثر تخفياً يدعو إلى تأمين نوع من الأساس الديني الشعبي للديمقراطية وحكم القانون. (3) بشكل أو بآخر، لا يبدو أن التشخيص القائل بتزايد «نفي السياسي» قد تم تفنيده. ويمكن إيجاز القلق المتبقي كما يلي: كيف يمكن لاحترام حصانة الكرامة الإنسانية، وعلى نحو أعم، الوعي الشعبي بأهمية الأسئلة المعيارية، أن يبقى حياً في وجه ضغوط نظامية متنامية، لها أثرها الملطف، تسعى باتجاه الاندماج الاجتماعي بين جماعاتنا السياسية (4)

4. مقابل الأعمال الكلاسيكية في ميراث العقد الاجتماعي، والتي نزعت عن مفهوم «السياسي» أية إحالات جدية إلى الدين،

<sup>(1)</sup> انظر التعليق على شمت في تحرير جيكوب توبس Jacob Taubes، محالية النظر التعليق على شمت في تحرير جيكوب توبس (stheorie und Politische Theologie (Munich: Wilhelm Fink, 1983).

<sup>(2)</sup> قارن المشروعين المؤثرين في لاهوت سياسي جديد طوره جوهان بابتيست ميتز "إلإيمان في التاريخ والمجتمع" ميتز "الإيمان في التاريخ والمجتمع" Faith in History and Society (لندن: بيرنز اند اوتس، 1980) ويورغن مولتمان، «لاهم ت الأمل» Theology of Hope (لندن: SCM).

<sup>(3)</sup> Charles Taylor. Die Bedeutung des Sakularismus. in Rainer Forst. Martin Hartmann. Martin Saar. and Rahel Jaeggi. eds.. Sozialphilosophie und Kritik (Frankfurt: Suhrkamp. 2009). pp. 672–696.

<sup>(4)</sup> Lutz Wingert. Was ist und was heißt 'unverfügbar'?• in Forst et al.. Sozialphilosophie und Kritik. pp. 384–408.

يُدرك جون رولز أن مشكلة الأثر السياسي لدور الدين في المجتمع المدني لم تجد حلاً لها بوساطة علمنة السلطة السياسية بوصفها كذلك. إن علمنة الدولة ليست ذاتها علمنة المجتمع. وهو ما يفسر طابع التناقض الذي ظل يغذي إلى يومنا هذا النقمة الكامنة داخل الدوائر الدينية بصدد تبرير المبادئ الدستورية «اعتماداً على العقل وحده».

بالرغم من أن الدستور الليبرالي مُصَمم بطريقة تضمن لكل الجماعات الدينية القَدر نفسه من الحرية في المجتمع المدني، ولكن يفترض فيه في الوقت ذاته أن يحمي الهيئات الشعبية المسؤولة عن صنع القرارات الملزمة على نحو جماعي من كل التأثيرات الدينية. ويفترض في أولئك المخوليين على نحو معلن لممارسة ديانتهم وانتهاج حياة ورعة في إطار دورهم كمواطنين المشاركة في عملية ديمقراطية لابيد لنتائجها أن تبقى حرة من أي «تلوث» ديني. تدّعي العلمانية حل هذا التناقض عبر خصخصة الدين برمته. ولكن ما دامت الجماعات الدينية تلعب دوراً حيوياً في المجتمع المدني وفي المجال العام، فإن السياسة التداولية تمثل بالقدر نفسه نتاجاً للاستخدام الشعبي للعقل من قبل المواطنين المتدينين كما هو من قبل المواطنين غير المتدينين.

من المؤكد أن مفهوم «السياسي» يبقى ميراثاً مريباً ما دام اللاهوت السياسي يحاول الحفاظ على الأصداء ما وراء الاجتماعية لأي نوع من سلطة الدولة. لقد فقدت قوة الدولة في الديمقراطية الليبرالية هالتها الدينية. ومن الصعب، في ضوء حقيقة التعددية المستمرة، رؤية على أية قواعد معيارية يمكن الحفاظ على الخطوة التاريخية باتجاه علمنة قوة الدولة. إن هذا يتطلب بدوره تبرير الأسس الدستورية و نتائج العملية الديمقراطية بطرق محايدة تقترب بها من الدعاوى الإدراكية الخاصة بالرؤى المتنافسة عن العالم. والشرعية الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة المتوفرة اليوم. أما فكرة استبدالها أو استكمالها بوساطة تأسيس «أعمق» للدستور بطريقة ملزمة للجميع فأمر يرقى إلى مستوى التعتيم. ولا يعني هذا إنكار الاستبصار العظيم لجون رولز: إن على الدستور الليبرالي نفسه أن لا ينكر الإسهامات التي يمكن أن تقدمها المجموعات الدينية للعملية الديمقراطية داخل المجتمع المدني.

وهكذا لا يمكن حتى للهوية الجماعية للجماعة الليبرالية أن تبقى بعيدة عن تأثير حقيقة التفاعل السياسي بين القسمين المتدين وغير المتدين من السكان، بشرط أن يعترف كل منهما بالآخر بوصفه عضوا مساوياً في الجماعة الديمقراطية نفسها. (1) بهذا المعنى يحافظ «السياسي»، الذي هاجر من مستوى الدولة إلى مستوى المجتمع المدني، على إحالة إلى الدين. وليس مفهوم الإجماع المتداخل بين العقائد ورؤى العالم المتنافسة هو الأسبق في انسجامه مع الموضوع هنا. يقدم رولز بالأحرى مع فكرته عن «الاستخدام الشعبي للعقل» مفتاحاً واعداً لتفسير الكيفية التي يساهم بها الدور المناسب للدين

 <sup>(1)</sup> انظر تحليل تيلر المقنع فينومينولوجياً في تشارلس تيلر «عصر العلمانية»
 (كيمبردح: جامعة هارفارد، 2007)، خصوصا الفصل 15، ص ص. 539 وما بعدها.

في المجال العام في تقديم تأويل عقلاني لما يمكن أن نبقى نسميه «السياسي» بوصفه متميزاً عن السياسة والسياسات.

إن العنصر الوحيد الذي يعلو على السياسة الإدارية وسياسة القوة ذات الشكل الدستوري ينبثق من الاستخدام الفوضوي للحريات التواصلية الذي يديم حيوية المد المتدفق من التيار المعلوماتي للتواصل الشعبي من مستويات أدنى. يمكن من خلال هذه القنوات فقط للجماعات الدينية الحيوية وغير الأصولية أن تصبح قوة تحوّل في مركز المجتمع الديمقراطي المدني؛ ويزداد هذا الأمر تأكيدا عندما تثير الاحتكاكات بين الأصوات الدينية والعلمانية خلافات ملهمة بصدد القضايا المعيارية وتحفز بالتالي وعيا بأهميتها.

5. لقد أثار رولز نقاشاً حيوياً بمقترحه الداعي إلى دور محدود للدين في المجال العام: "يمكن إدخال عقائد عقلانية شاملة، سواء كانت دينية أو غير دينية، في النقاش الشعبي العام في أي وقت، بشرط أن يتم في الوقت المناسب فيما بعد تقديم أسباب سياسية مناسبة... كافية لدعم كل ما تقول العقائد الشاملة المطروحة إنها تدعمه». (١) وقد ووجه هذا "الشرط» الرولزي بالاعتراض التجريبي القائل إن الكثير من المواطنين لا يستطيعون أو لا يرغبون في القيام بالفصل المطلوب بين المساهمات المُعبر عنها بصيغ دينية وتلك المُعبر عنها المطلوب عن ذلك واجه بلغة علمانية عندما يتخذون مواقف سياسية. وفضلا عن ذلك واجه

<sup>(1)</sup> رولز، «إعادة نظر في فكرة العقل العام»، University of Chicago Law Review 763–763 (Summer 1997): 463 (الاقتباس على ص 783.

رولز الاعتراض المعياري القائل إن الدستور الليبرالي، والذي يوجد أيضاً لضمان الأشكال الدينية للحياة، يجب أن لا يضع على مواطنيه المتدينين ثقلا إضافياً وبالتالي غير متناسب. (١) يمكن لنا أن نواجه الاعتراضين بنوع مختلف من شرط الترجمة التنفيذية.

بحسب هذا المقترح لا بـد أن يكون كل المواطنيـن أحراراً في تقرير إن كانوا يرغبون في استخدام لغة دينية في المجال العام أو لا. فإن رغبوا في ذلك فإن عليهم قبول أن محتويات الحقيقة المحتملة في الملفوظات الدينية لا بـدأن تترجم إلى لغة مقبولة على نطاق واسع قبل أن تتمكن من شق طريقها إلى أجندات البرلمانات، أوالمحاكم، أو الهيئات الإدارية وتؤثر في قراراتها. بدلا من إخضاع كل المواطنيـن لفـرض تنقيـة تعليقاتهم وآرائهم العامـة من البلاغة الدينية، لابد من تأسيس مرشّح دستوري بين التواصل غير الرسمي في الميدان الشعبي والتداولات الرسمية للهيئات السياسية التي تستجيب للقرارات الملزمة على نحو جماعي. يحقق هذا المقترح الهدف الليبرالي في ضمان أن كل القرارات القابلة للفرض قانونياً والمُقرّة على نحو عام يُمكن أن تصاغ وتُبرر بلغة مقبولة من الجميع من دون الحاجة إلى تقييد التنوع التعددي للأصوات الشعبية في مصدرها الأول. و الأكيد أن المساهمات «الأحادية» للمواطنين المتدينين تعتمد على المحاولات الترجمية التي يقوم بها مواطنوهم

<sup>(1)</sup> من أجل خلاصة لهذه الاعتراضات انظر يورغن هابرماس، «الدين في المجال العام» في يورغن هابرماس، «بين النزعة الطبيعية والدين» Between Naturalism العام» في يورغن هابرماس، «بين النزعة الطبيعية والدين» and Religion، ت: سياران كرون (كيمبردج: بولتي، 2008)، ص ص. 114 117.

المتعاونون إن أريد لها أن لا تقع على آذان صم.

لكن مثل هذا الترتيب يمكن أن يؤدي إلى الكف عن توزيع الأعباء بشكل غير متناسب. لابد للمواطنين المتدينين الذين يعدون أنفسهم أعضاء مخلصين في ديمقراطية دستورية أن يقبلوا شرط الترجمة بوصف الثمن الذي لابد من دفعه مقابل حياد سلطة الدولة تجاه رؤى العالم المتنافسة. بالنسبة للمواطنين العلمانيين، يترتب عليهم بموجب أخلاق المواطنة نفسها عبء تكميلي. هم مجبرون بحكم واجب المسؤولية المتبادلة تجاه كل المواطنين، بمن فيهم المتدينون، أن لا يستنكروا المساهمات الدينية في الرأي السياسي وفي تشكيل الإرادة بوصفها محض ضوضاء، أو حتى هراء أجوف، منذ البداية. (1)

<sup>(1)</sup> من أجل رأي مضاد انظر كرستينا لافونت Cristina Lafont، «الدين في المجال العام؛ في الفلسفة والنقد الاجتماعي 35 -Philosophy and Social Criti cism 35 (2009): 127- 150: إمن توابع السماح للمواطنين من أصحاب العقيدة استخدام أسباب دينية حصراً في الدفاع عن مواقفهم السياسية في المجال العام غير الرسمي هو وجوب أن يمارس المواطنون العلمانيون ضبط النفس فيمأ يتعلق بـ «أرَّائهم العلمانية»... وفي التمييز الذِّي يبيّن خلافهم مع المواطنين المتدينين، عليهم الامتناع عن استخدام عقائدهم الحقة إن كانت هذه العقائد من النوع العلماني الذي يناقض الصحة المحتملة للدعاوي الدينية» (135) وبمعزل عن حقيقة أنَّ "صحة" دعاوي المصداقية الدينية ليست موضع السؤال هنا، بل المحتوى الصدقي القابل للترجمة في الملفوظات الدينية، فإنَّ إقصاء العلمانيةُ عن الاستخدام العام للعقل هو في الوّاقع تضمين لأخلاق المواطنة المقبولة من قبل المواطنين الموالين للدستور. إن الممارسة العامة للعلمانية يمكن أن ترقى إلى مستوى أن لا يَأخذ المواطنون العلمانيون مواطنيهم مأخذ الجد بوصفهم معاصرين حديثين بسبب وجهة نظرهم الدينية. لكن هذا الموقف يمكن أنْ لا يكون أكثر انسجاماً مع الاعتراف المتبادل منه مع المنظور المشترك الذي يتضمن التبادلات المنطقية. إن الاعتراض بأن المطلب المقترح يمكن أن يدفع المواطنين العلمانيين إلى النفاق لا قوة له بالنسبة للفهم الخطابي النظري للعملية =

لابد للمواطنين العلمانيين والمتدينين اللقاء كأنداد في استخدامهم العام للعقل. بالنسبة للعملية الديمقراطية لا تكون مساهمات جانب أقل أهمية من مساهمات الجانب الأخر.

بناء على ما سبق يُفترض في الجانبين كليهما طريقة تفكير معرفية تتطلب براعة لا يمكن فرضها قانونياً. (١) أما احتمال أن تتحقق التوقعات المرتبطة مع أخلاق المواطنة فأمر يعتمدُ على عمليات تعلم تكميلية. يَستلزم الاستخدام العام للوعى الانعكاسي من الجانب الديني:

- ربط نفسه مع الديانات المنافسة على نحو معقول،
- ترك القرارات المتعلقة بالمعرفة الدنيوية للعلوم المؤسسية، و
- جعل المقدمات التي تعتمد مبدأ المساواة في أخلاق حقوق الإنسان منسجمة مع بنود إيمانها.

من الجانب الآخر، فإن المواجهة المنطقية مع المواطنين المتديّنين المتوفرة على مساواة في الحقوق تستلزم من الجانب العلماني تأملاً مماثلاً في حدود النمط العلماني أو ما بعد الميتافيزيقي في العقلنة. إن الاستبصار القائل إن ديانات العالم الفاعلة قد تكون حاملة لـ "محتويات صدقية"، بمعنى

<sup>=</sup> الديمقراطية. ويمعزل عن حقيقة أن الدوافع إلى السلوك الانتخابي الفعلي لا تكون خاضعة لأي نوع من الترتيب بأي حال، فإن الملفوظات العامة فقط، وبالتالي المساهمات الفعلية في تشكيل الآراء وبناء الإجماع، لا طرق التفكير، هي المنسجمة مع قوة الخطابات الديمقراطية على إضفاء الشرعية. أنظر

Jürgen Habermas, "Die Dialektik der Skularisierung," Blatter für deutsche und internationale Politik 4 (2008): 33–46

 <sup>(1)</sup> تلك هي الفكرة في حجاجي في هابرماس، «الدين في المجال العام»، ص
 ص. 135 - 147.

حدوسات أخلاقية مقموعة أو غير مستغلة لا يمكن بأي حال أن يكون أمراً معطى بالنسبة للقسم العلماني من السكان. إن الوعي الجينيالوجي بالأصول الدينية لأخلاقية الاحترام المتبادل بالنسبة للجميع أمر نافع في هذا السياق. لقد تشكّل التطور الغربي بحقيقة أن الفلسفة تستحوذ باستمرار على محتويات دلالية مأخوذة من التقليد اليهودي المسيحي؛ وهو سؤال مفتوح إن كانت عملية التعلم هذه التي تواصلت لقرون يمكن أن تستمر أو حتى تبقى غير مكتملة.

لابد من الإقرار أن كل ما كان كارل شمت يخشاه قد وقع: لقد انحلت القوة السيادية للملك، تحررت من جسدها، وتبعثرت في تيارات التواصل ضمن المجتمع المدني، وقد اتخذت في الوقت نفسه شكل الإجراءات سواء أكانت المتعلقة بالانتخابات العامة أم التداولات العديدة وقرارات الهيئات السياسية المتنوعة. وكلود ليفورت على حق في تأكيده أن سيادة الملك تركت خلفها "حيزا فارغا". لكن "السياسي" لم يفقد في سياق تحوله الديمقراطي علاقته بالدن.

يدخل المواطنون العلمانيون والمتدينون في الخطاب الديمقراطي علاقة تكاملية. كلاهما منخرطٌ في تفاعل مُكوِّن للعملية الديمقراطية النابعة من تربة المجتمع المدني والمتطورة عبر شبكات التواصل غير الرسمية في المجال العام. وما دامت الجماعات الدينية قوة حيوية في المجتمع المدني فإن مساهمتها في عملية إضفاء الشرعية تعكس إحالة، غير مباشرة على الأقل،

إلى الدين يحتفظ بها "السياسي" حتى داخل المجتمع العلماني. وبالرغم من أن الدين لا يمكن أن يُختزل إلى الأخلاق الفردية أو تستوعبه التوجهات في القيم الأخلاقية، فإنه مع ذلك يديم حيوية الوعي بالعنصرين. يمكن للاستخدام العام للعقل من قبل المواطنين المتدينين وغير المتدينين على حدسواء أن يستحث السياسة التداولية في مجتمع مدني تعددي ويؤدي إلى استعادة الإمكانات الدلالية من التقاليد الدينية للثقافة السياسية الأوسع.

فضلا عما سبق فإن الوازع الأخروي للاهوت السياسي الذي خضع للمراجعة في ضوء التحول الديمقراطي لـ "السياسي" يمكن أيضا أن يخدم النظرية السياسية المعيارية كتذكير بالبعد الزمني الذي نثير فيه الدعاوى المعيارية. (1) على الضد من «النظريات المثالية» في العدالة التي ترسم صورة مجتمع عادل يقع خارج الزمان والمكان، يضع جوهان بابتست ميتز Johann Baptist Metz أصبعه على الفارق بين العدالة السياسية بالمعنى الرولزي والعدالة التحريرية بمعناها الإنجيلي، وهو يثير قضية «الحساسية تجاه الزمن». (2) وحده الفهم الدينامي لأي من مؤسساتنا الليبرالية المُكرسة بقادر على شحذ وعينا بعقيقة أن العملية الديمقراطية هي عملية تعلم في الوقت ذاته، وهي عملية يقى يسد طريقها في الغالب حسٌ ناقص بما هو مفقود وما هو عملية يقى يسد طريقها في الغالب حسٌ ناقص بما هو مفقود وما هو

<sup>(1)</sup> توماس بولندتشیك Thomas Polednitschek، مایکل ج. رینر Thomas Polednitsche، مایکل ج. رینر Theologisch-politische، وخوزیه أ. زامورا Vergewisserungen (Münster: Lit، 2009).

<sup>.((2)</sup> Johann Baptist Metz، Memoria Passionis (Freiburg: Herder، 2006

ممكن بعد. (1) إن كل مؤسسة ديمقراطية مشروع وستبقى هكذا: هي موجهة داخل إطار الدولة القومية نحو استهلاك يزداد شمو لا للمادة المعيارية للمبادئ الدستورية في غمرة الظروف التاريخية المتغيرة. وعلى المستوى العالمي، فإن المعنى العالمي لحقوق الإنسان يُذكّرنا بالحاجة إلى تطوير إطار دستوري لمجتمع عالمي متعدد الثقافات في طور النشكّل.

<sup>(1)</sup> كريستيان ف. روستبويل Chistrian F. Rostboell؛ التحرير أم الإقامة؛ في «الفلسفة والنقد الاجتماعي؛ 34، 48، و2008): 707 736.

# 3 لماذا نحتاج إلى تعريف جذري للعلمانية؟

### تشارلس تيلر

•

من المتفق عليه عموماً أن الديمقراطيات الحديثة لابد أن تكون «علمانية». وربما كان هنالك مشكلة، نوعٌ من المركزية الإثنية في هذا المصطلح. ولكن حتى في السياق الغربي يفتقد هذا المصطلح الشفافية. ما الذي يعنيه في حقيقة الأمر؟ أعتقد أن هنالك نموذجين لما يشكل النظام العلماني على الأقل.

كلاهما ينطوي على عزل ما بين الكنيسة والدولة. لا يمكن ربط الدولة رسمياً بطائفة دينية معينة؛ إلا إذا كان ذلك بمعنى لا وظيفي أو رمزي إلى حد بعيد كما هو الحال في انجلترا والدول الاسكندينافية. لكن العلمانية تتطلب أكثر من هذا. تتطلب تعددية المجتمع أن يوجد نوع من الحيادية أو «المسافة المبدئية» principled distance إن

استخدمنا مصطلح راجيف بهارجافا Rajeev Bhargava. الستخدمنا

إن شئنا التمادي في اختبار العلمانية لوجدنا أنها تنطوي في الواقع على شرط معقد. هنالك أكثر من نفع واحد مبتغى هنا. يمكن لنا أن نشخص ثلاث منافع تُصنّف في ثلاث فئات هي ثالوث الثورة الفرنسية: الحرية، المساواة، الأخوة. 1. يجب أن لا يُمارَس الإكراه في ميدان الدين أو العقيدة الأساسية. هذا هو ما يُعرّف بأنه الحرية الدينية التي تحتوي بالطبع حرية عدم الإيمان. وهذا هو ما يوصف أيضاً بأنه «الممارسة الحرة» للدين بحسب مصطلحات التعديل أيضاً بأنه «الممارسة الحرة» للدين بحسب مصطلحات التعديل العقائد أو القناعات الأساسية؛ لا يمكن لوجهة نظر دينية أو نظرة للعالم Weltanschauung (دينية أو غير مهتمة بالدين) أن تتمتع بمكانة مُمّيزة، ناهيك عن اعتمادها رأياً رسميا للدولة. ثم 3. لابد لكل العوائل الروحية أن تجد أذناً صاغية، تُزجّ في العملية المتواصلة من أجل تقرير ما غاية المجتمع (هويته السياسية)؟، وكيف سيدرك أهدافه (النظام الدقيق للحقوق والامتيازات)؟

يمكن لهذه الأهداف أن تصطرع بالطبع؛ وعلينا أحياناً موازنة المنافع المشمولة بها. فضلاعن ذلك أعتقد أن بإمكاننا إضافة هدف

<sup>(1)</sup> راجيف بهارجافا. Rajeev Bhargava «ما الغاية من العلمانية؟» في راجيف بهارجافا محرراً «العلمانية ونقادها» Secularism and I ts Critics (دلهي: جامعة اوكسفورد، 1998) ص ص. 552 - 586؛ انظر على نحو خاص ص ص. 493 - 494 و 520 بخصوص «المسافة المبدئية»؛ و «تَميّز العلمانية الهندية» في ت. ن. سرينافاسان، محرراً «مستقبل العلمانية» The Future of Secularism (دلهي: جامعة اوكسفورد، 1997)، ص ص. 93 - 41.

رابع: وهو أن نحاول قدر المستطاع الإبقاء على علاقات التناغم والاحترام المتبادل بين مناصري الأديان والرؤى المختلفة إلى العالم (ربما كان هذا هو ما يستحق أن يُسمّى «الأخوّة» لكني ما زلت ملتزماً بأناقة هذه الخطة، محافظاً على منافعها التقليدية الثلاث فقط.)

أحياناً يبدو أن البعض يتقدم بدعوى، تدعم هذا التعريف أو ذاك للعلمانية، تفيد أنه يستطيع أن يحلّ سؤال كيفية تحقيق هذه الغايات في ميدان المبدأ اللازمني وأن لا حاجة إلى مساهمات أو مفاوضات جديدة لتعريفها لمجتمعنا الآن. كما يمكن أن يوجد أساس هذه المبادئ في العقل وحده أو في وجهة نظر تكون هي نفسها حرة من الدين، علمانية aique بحت. كان اليعاقبة من هذه الفئة، وكذلك رولز في أعماله المبكرة.

المشكلة مع هذا الأمر:

أ. لا يوجد مثل هذه المجموعة من المبادئ اللازمنية التي يمكن
 أن تتقرر، على الأقل في تفاصيلها المطلوبة لنظام سياسي مُعطى،
 بوساطة العقل الخالص وحده،

ب. تتفاوت الأحوال كثيراً وتتطلب أنواعاً مختلفة من التحديد الملموس للمبادئ العامة المتفق عليها بحيث أن درجة معينة من إعمال الفكر في وضع الحلول تكون ضرورية في كل حالة. وينجم عن ذلك أن،

ج. وضع المبادئ من قبل سُلطة يُفترض أنها أعلى من سواها ولا تقبل الخلاف يَنتهك 3. إنه يَحرم عوائل روحية معينة من صوتها في بلورة هذه الحلول. لذلك، د. يتركنا هذا في الغالب الأعم مع صراعات صعبة ومعضلات اصطراع بين أهدافنا الأساسية.

لدينا مثال جيد على الفقرة ب في الطريقة التي تطورت بها القضايا التي تخص العلمانية في مختلف المجتمعات الغربية في العقود الأخيرة، لأن العقائد الممثلة في هذه المجتمعات قد تغيرت. علينا تغيير الطريقة التي نتبعها عندما يتسع نطاق الأديان أو الفلسفات الأساسية: كما في أوربا وأمريكا مثلا مع وصول جماعات كبيرة من المسلمين.

بقدر تعلق الأمر بالفقرة ج، لدينا التشريع الراهن في فرنسا ضد ارتداء الحجاب في المدارس. في العادة، تحتاج مثل هذه الأمور إلى أن تخضع للتفاوض. وتضطر الدولة المُضيفة إلى أن تبعث رسالة مزدوجة: س. لا يمكنكم أن تفعلوا هذا هنا (قتل الكتّاب الكفرة، ممارسة ختان الفتيات)، وص. ندعوكم إلى أن تصبحوا جزءاً من عملية بناء الإجماع التي نقوم بها. هذان الأمران يميلان إلى الاصطدام فيما بينهما؛ س يعيق ص ويجعله أقل إمكانية. وهو سبب وجيه يدعو إلى تجنب التطبيق الأحادي لـ س ما أمكن. بالطبع قد يتعذر ذلك في بعض الأحيان. هنالك قوانين أساسية لابد من الالتزام بها. لكن المبدأ العام هو وجوب النظر إلى الجماعات الدينية بوصفها شريكة في الحوار إلى أقصى حد وبوصفها تمثل خطراً إلى أدنى حد بحسب ما تسمح به الحالة.

هـذه الجماعـات يمكن أن تتطور أيضاً إن كانـت تمرّ بعملية إعادة تعريـف من هـذا النوع في سـياق ديمقراطـي، ليبرالـي. وكان خوزيه كازانوفا José Casanova قد أشار إلى الطريقة التي استُهدفت بها الكاثوليكية الأمريكية في القرن التاسع عشر بوصفها غير قابلة للاستيعاب في الأعراف الديمقراطية، حدث ذلك بطرق تشبه كثيراً الشكوك التي تلح على الناس بصدد الإسلام اليوم. ويرينا التاريخ اللاحق كيف أن الكاثوليكية الأمريكية قد تطوّرت، وفي خضم تلك العملية غيّرت بدورها الكاثوليكية العالمية على نحو هام. لا يوجد سبب مخطوط في جوهر الأشياء يمنعُ أن يقع تطوّر مشابه في الجماعات الإسلامية. (1) إن لم يحدث ذلك فسيكون الاحتمال الأكبر أنه لم يحدث بسبب التحامل وسوء الإدارة.

الآن أعتقد أن أحد الصعوبات الأساسية التي نواجهها في التعامل مع هذه المشاكل أن لدينا نموذجاً خطأ، وهو نموذج يُطبق على عقولنا باستمرار. نحن نعتقد أن العلمانية (أو laïcité) مَعنية بالعلاقة بين الدولة والدين؛ بينما هي في الواقع مَعنية بالاستجابة (الصحيحة) التي تصدر من الدولة الديمقراطية تجاه التنوع. إن نظرنا إلى الأهداف الثلاثية نجد أنها تشترك في كونها تهدف إلى: 1. حماية الناس في انتمائهم أو ممارستهم لأية وجهة نظر يختارون أو يجدون أنفسهم، و 2. معاملة الناس بالتساوي مهما كانت خياراتهم؛ و 3. الإصغاء إليه م جميعاً. وليس هنالك من سبب يدعو إلى استثناء الدين، في

<sup>(1)</sup> خوزيه كازانوفا v.José Casanova، «حماية مصالح المواطنين وسياسة الجنوسة في الكاثوليكية والإسلام» في حنا هيرزوك وأن برود، تحرير. «الحداثات الجنوسية: النساء، الدين، والسياسة» Gendered Modernities: Women، Religion، (نيويورك: بالغريف مكميلان، 2009).

تضاده مع وجهات النظر غير المتديّنة، «العلمانية» (بمعنى آخر واسم الاستخدام) أو الإلحادية.

في الواقع إن الغاية من حيادية الدولة هي تحديداً تجنب تفضيل أو عدم تفضيل ليس فقط المواقف الدينية ولكن أي موقف أساسي سواء أكان دينيا أم غير ديني. لا يمكننا تفضيل المسيحية على الإسلام، ولكن أيضاً لا يمكننا تفضيل الدين على عدم الإيمان بالدين أو بالعكس. إن إحدى الطرق لإظهار تفوق نموذج مبادئ العلمانية الثلاثة على النموذج المهووس بالدين هو أنه لن يسمح أبداً للمرء في أن يخطئ في تعريف النظام الذي أسسه أتاتورك فيراه علمانيا بحق، مع ما نجد فيه من استهانة بالمبادئ الأساسية وحتى بالفصل بين الدولة والمؤسسات الدينية.

يُظهر هذا قيمة الصياغة الرولزية المتأخرة للدولة العلمانية أيضاً. يتداخل هذا الأمر بقوة مع مبادئ سياسية معينة: حقوق الإنسان، المساواة، حكم القانون، الديمقراطية. وهذه تمثل القواعد الأساسية للدولة نفسها، التي يقع على عاتقها دعمها. لكن هذه الأخلاق السياسية يمكن لها وهي بالفعل تمثل مُشتَركاً لأناس يحملون وجهات نظر أساسية شديدة الاختلاف (ما يسمية رولز «الآراء الشاملة بصدد ما هو صالح»). سيبرر الكانطي حق الحياة والحرية بالإشارة إلى كرامة الفاعل العقلاني؛ وسيتكلم النفعي عن ضرورة التعامل مع الكائنات التي تجرب الفرح والألم بطريقة تؤدي إلى تكاثر الأول وإنقاص الثاني. المسيحي سيتكلم عن البشر بوصفهم نخلقوا على صورة الله. إنه م يتفقون على المبادئ لكنهم يختلفون بعلى بصدد الأسباب الأعمق التي تدعو إلى التمسك بهذه الأخلاق. وعلى بصدد الأسباب الأعمق التي تدعو إلى التمسك بهذه الأخلاق. وعلى

الدولة دعم هذه الأخلاق على أن تمتنع عن تفضيل أي من الأسباب الأعمق لها.

2

تنبثق فكرة أن العلمانية تُعامل الدين بوصفه حالة خاصة من تاريخ ولادتها في الغرب (كما هو حال اسمها في الواقع). باختصار، هنالك سياقان تأسيسيان مهمان لمشل هذا النوع من النظام هما الولايات المتحدة وفرنسا. في الولايات المتحدة كان المجال الكامل من الآراء الشاملة، أو الأسباب الأعمق، في حالتها الأصلية تنويعات على المسيحية (البروتستانية)، مع جماعات ربوبية Deists. التاريخ اللاحق وسع فَرْشة الآراء لتصل أبعد من المسيحية ثم أبعد من الدين. ولكن كانت المواقف التي لابد أن تلتزم الدولة تجاهها الحياد دينية كلها في الأصل. من هنا جاء التعديل الأول: لن يقر الكونغرس أي قانون يؤسس للدين أو يعرقل الممارسة الحرة له.

لم تظهر كلمة «علمانية» secularism في العقود الأولى من الحياة الأمريكية العامة. لكن تلك علامة تدل على أن المشكلة الأساسية لم يحن وقت مواجهتها بعد. ولأن التعديل الأول كان يتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة فقد منح الدين مكاناً لا يمكن لأحد أن يقبله اليوم. لذلك كان بإمكان قاضي المحكمة العليا في العقد الثالث من القرن التاسع عشر أن يجادل أنه بينما منع التعديل الأول مماهاة الحكومة الفيدرالية مع أية كنيسة، ما دامت كل الكنائس مسيحية (وبروتستانتية في الواقع)، كان بوسع المرء أن يستحضر مبادئ المسيحية في تأويل القانون.

بالنسبة للقاضي جوزيف ستوري Joseph Story كانت الغاية من التعديل الأول «استبعاد أي تنافس بين الطوائف المسيحية»، ولكن «يجب أن تَلقى المسيحية التشجيع من الدولة». كانت المسيحية جوهرية للدولة لأن الإيمان «بدولة مستقبلية تمارس الثواب والعقاب» أمر «لا غنى عنه لاستتباب العدل». و أكثر من ذلك «إن من المستحيل لأولئك المؤمنين بحقيقة المسيحية، بوصفها وحياً إلهياً: أن يساورهم الشك في أن من واجب الحكومة الخاص رعايتها وتشجيعها بين المواطنين». (۱)

هذه الأفضلية للمسيحية بقيت مدعومة حتى فيما بعد في القرن التاسع عشر. وقد بقيت سبع وثلاثون من أصل اثنتين وأربعين ولاية تقر إلى وقت متأخر يصل إلى عام 1890 سلطة الله في الديباجات أو في نص دساتيرها. وقد أعلن قرار للمحكمة العليا بالإجماع عام 1892 أن من يريد أن يصف «الحياة الأمريكية كما تعبر عنها قوانينها، وأعمالها، وأعرافها، ومجتمعها فإننا نجد في كل مكان إقراراً واضحاً لحقيقة واحدة... أن هذه أمة مسيحية».(2)

في أواخر القرن بـدأت المقاومـة تتصاعد لهـذا المفهـوم، لكن جمعية إصلاح وطنية تأسست عام 1863 كان هدفها ما يلي:

«الغاية من هذه الجمعية ستكون الحفاظ على الملامح المسيحية الراهنة للحكومة الأمريكية... ولضمان تعديل لدستور الولايات

<sup>(1)</sup> اندرو كوبلمان Andrew Koppelman، من مراسلة شخصية. (2) Church of the Holy Trinity v. United States، 143 U.S. 457 at 471.

المتحدة يُعلن ولاء الأمة للمسيح وقبولها قوانين الدين المسيحي الأخلاقية، وذلك لتبيان أن هذه أمة مسيحية، ولكي تستند كل القوانين والمؤسسات المسيحية ومعاملات حكومتنا على أساس قانوني في القانون الأساسي للبلاد».

بعد عام 1870 التحق بالمعركة كل مناصري هذا الرأي الضيّق من جانب، وأولئك الذين أرادوا انفتاحاً حقيقياً على كل الأديان الأخرى وكذلك على غير المؤمنين من جانب آخر. وهؤلاء لم يضموا اليهود فحسب، ولكن الكاثوليك أيضاً الذين وجدوا (وكانوا على حق) أن «مسيحية» الرابطة الوطنية للبنادق NRA كانت تستثنيهم. في هذه المعركة تحديداً ظهرت كلمة «علماني» لأول مرة على المشهد الأمريكي بوصفها مصطلحاً أساسياً، وفي الغالبية العظمى من الحالات بمعناه السجالي الذي يشير إلى ما هو غير الديني أو ضد الديني. (1)

في الحالة الفرنسية ظهرت العلمانية اعتدادة في غمرة الكفاح ضد الكنيسة المقتدرة. كان الإغراء القوي أن تقوم الدولة نفسها على أساس أخلاقي مستقل عن الدين. ويُظهر مارسيل غوشيه Gauchet وضع أسس وجهة نظر

<sup>(1)</sup> كريستيان سمث Christian Smith، الثورة العلمانية سمث Christian Smith الرب (بيركلي: جامعة كاليفورنيا، 2003). انظر أيضا تيسا فيغنر Tisa Wenger الرب في الخلاف الدستوري: العلمانيات الأمريكية في منظور تاريخي" في لنيل كادي واليزابث شاكمان هيرد تحرير. Linell Cady and Elizabeth Shakman Hurd، eds (واليزابث شاكمان هيرد تحرير. Comparative Secularisms in a Giobai "العلمانيات المقارنة في عصر العولمة" Age (2010).

راديكاليس الجمهورية الثالثة في معركتهم ضد الكنيسة. يجب أن تكون الدولة «أخلاقية ووسيلة تعليم» moral et enseignant. و «هي مسؤولة عن الأرواح كما هو حال الكنيسة والجماعة الدينية، ولكن على نطاق أشمل» «charge d'âmes aussi bien que .«toute Eglise ou communauté, mais à titre plus universel الأخلاق هي المعيار الرئيس. ولكي لا تخضع للكنيسة لابد للدولة من «أخلاق مستقلة عن كل دين» «une morale indépendante de toute religion» وتتمتع بسيادة أخلاقية suprématie morale في علاقتها بكل الأديان. وأساس هذه الأخلاق هو الحرية. ولكي تُثبت الأخلاقُ التي تعتمدها الدولة نفسها لابدأن تستند على ما هو أبعد من المنفعة أو المشاعر؛ إنها تحتاج إلى لاهوت عقلاني théologie rationnelle مثل ذلك الذي قال به كانـط. (١) لقد أنقذت حكمة جو ل فيري Jules Ferry، وفيما بعد أرستيد برياند Aristide Briand وجان جوريس Jean Juarès فرنسا في زمن الانفصال (1905) من مثل هـذا النظام غير المتوازن لكن الفكرة بقيت في أن العلمانية laïcité كانت برمتها تتعلق بالسيطرة على الدين والتحكم به.

لكننا إن ذهبنا إلى ما وراء مثل هذه السياقات المولّدة ونظرنا إلى نوع المجتمعات التي نعيش بها الآن في الغرب فإن أول ملمح يلفت أنظارنا هو التنوع الكبير ليس فقط للآراء الدينية ولكن أيضا تلك التي لا تنطوي على دين، إن أغفلنا تلك التي يصعب تصنيفها ضمن

<sup>(1)</sup> Marcel Gauchet. La Religion dans la d émocratie (Paris: Gallimard 1998). pp. 47-50.

هذه الضدية الثنائية. الأسباب 1، 2، و3 تستلزم منا معالجة كل هذا بإنصاف.

3

هذا الهوس بالدين أمرٌ معقد، وهو يرتبط بملمحين آخرين نجدهما في الغالب في الجدالات عن العلمانية: الأول هو الميل إلى تعريف العلمانية secularism or laïcité بصيغة ترتيب دستوري بدلاً من اعتماد الأهداف التي اقترحتها، كما تسمع تكرار تعويذة صيغ مثل "فصل الدين عن الدولة" أو ضرورة إزاحة الدين عن الفضاء العام («les espaces de la République» كما في جدال فرنسي حديث). الثاني يترتب على الأول أو يبدو كذلك ببساطة. إن كان كل الأمر يعرف بصيغة دستورية واحدة، إذن فعلى المرء أن يُقرّر فحسب أي ترتيب للأشياء يلائم هذه الصيغة على أفضل وجه، ولا حاجة إلى مزيد من التفكير. لا يمكن للمرء أن يجد نفسه في ورطة كما يمكن أن يحدث عندما يسعى المرء إلى أكثر من هدف واحد، لأن ما لدينا هنا صيغة رئسة واحدة فقط.

من هنا فإن المرء يسمع في الغالب هذه العبارات المكررة كالتعويذة تُستخدم بوصفها مصدات الجدال المضاد، والاستجابة النهائية الحاسمة التي تمسخ كل اعتراض. في الولايات المتحدة يستحضر الناس «حائط الفصل» بوصفه المعيار النهائي، والجمهوريون المتشددون في فرنسا يستشهدون بالعلمانية laïcité بوصفها الكلمة الأخيرة. (بالطبع إن رجع المرء إلى التعديل الأول

للدستور الأمريكي سيجد ذكراً لهدفين، رفض التكريس وضمان «الممارسة الحرة». وليس صعبا إدراك أن هذين الهدفين يمكن أن يتصارعا.)

مثل هذه الحركة ترقى من وجهة النظر التي أتبناها هنا إلى إضفاء خاصية فتشية (1) على الترتيبات الدستورية المفضلة. والحال أن على المرء أن يبدأ من الأهداف ويستمد الترتيبات الملموسة منها. ليس الأمر أن ضرباً من الفصل بين الكنيسة والدولة، ضرباً من الاستقلال الذاتي المتبادل بين المؤسسات الحاكمة والدينية، لن يكون ملمحاً لازماً بالنسبة لأي نظام علماني. والأمر نفسه ينطبق على حيادية المؤسسات العامة. كلا الأمرين لا غنى عنه. لكن ما تعنيه هذه المتطلبات في الممارسة يلزم أن تقرره الكيفية التي نكاثر بها أهدافنا المتطلبات في الممارسة النهام.

لنأخذ على سبيل المثال ارتداء الحجاب من قبل النساء المسلمات في المدارس الحكومية، والذي ظلّ يمثل حتى الآن قضية ساخنة في عدد من الديمقراطيات الغربية. في فرنسا كانت الطالبات يُمنعن كما هـو معروف من ارتداء غطاء الرأس إذ النظرة إليه أنه علامة دينية بيّنة "Signe religieux ostantatoire" بحسب قانون ستاسي Signe religieux ميء الصيت عـام 2004 (2). في بعض الولايات الألمانية يمكن للطالبات ارتداؤه لا المعلمات. في المملكة المتحدة ودول أخرى لا

 <sup>(</sup>۱) الفتش Fatish شيء يستحوذ على الانتباه بصورة لا تتناسب مع أهميته الحقيقية. (المترجم)

 <sup>(2)</sup> قانون أصدرته لجنة ستاسي التي دعا إلى تشكيلها جاك شيراك عام 2003
 وترأسها برنارد ستاسي. (المترجم)

يوجد منعٌ عام ولكن مُنحت المدارس كل على حدة حق تقرير ذلك. ما هي أسباب هـذا التنوع؟ من الواضح في كل هذه الحالات أن المشرّعين والإداريين كانوا يحاولون الموازنة بين هدفين. أحدهما الإبقاء على حيادية المؤسسات العامة وينظر إلى ذلك (بحق) بوصفه من اللوازم الجوهرية للهدف 2: المساواة بين كل العقائد الأساسية. الثاني كان هو الهدف 1، ضمان أقصى الدرجات الممكنة من الحرية الدينية، أو حرية الضمير في أوسع أشكالها. يبدو الهدف1 وكأنه يدفعنا باتجاه السماح بالحجاب في كل مكان. لكن العديد من الجدالات قد طُرحت للرد عليه في الحالتين الفرنسية والألمانية. بالنسبة للألمان يبدو الأمر المثير للقلق أن يكون شخص ما في سلطة مؤسسة عامة مُمَّيزا من الناحية الدينية. في الحالة الفرنسية بُذلت محاولة لإثارة الشك حول مُقترح أن ارتداء الحجاب كان فعلاً حراً. وكان ثمة إيحاءات عابسة تذهب إلى أن الفتيات كُنّ يُجبرن على تبني هذا الرداء الرمزي من قبل عوائلهن أو نظرائهن الذكور. كان هذا أحد الجدالات التي استُخدمت كثيراً بالرغم من أنها يمكن أن تبدو مثيرة للريبة في ضوء البحث الاجتماعي الذي أجري بين الطالبات أنفسهن، وقد أهملته لجنة ستاسي عموماً.

الجدال الرئيس الآخر كان يذهب إلى أن ارتداء غطاء الرأس في المدرسة لم يكن يدل فعلاً على الورع بقدر ما هو إعلان عداوة تجاه الجمهورية ومؤسستها العلمانية laïcité الجوهرية. وكان هذا هو معنى إدخال مفهوم العلامة البيّنة «signe ostantatoire». وقد جادلت لجنة ستاسي أنه يمكن لعلامة أصغر وأكثر انفصالاً أن لا

تمثل مشكلة، لكن هذا الرداء الذي يثير الانتباه بقوة يرمي إلى توجيه رسالة إشكالية. ولم يجد نفعاً احتجاج النساء المسلمات بالقول «إن الحجاب ليس علامة» «le foulard n'est pas un signe»

لذلك نستطيع أن نرى، على المستوى الأول، أن هذه الأجوبة الوطنية المختلفة عن السؤال عينه تعكس استجابتين مختلفتين بصدد كيفية موازنة هدفي النظام العلماني. ولكن تبقى المشكلة وحلها، على المستوى الآخر، مخفية تحت وَهم أن هنالك مبدأ واحداً هنا، لنقل العلمانية laïcité وما يترتب عليها من حيادية المؤسسات او الفضاءات العامة «les espaces de la République». إنها مجرد مسألة تطبيق ملمح جوهري لنظامنا الجمه وري ولا حاجة أو مجال للاختيار أو ترجيح غايات مختلفة.

ربما كان أكثر الملامح ضرراً في إضفاء صفة الفتشية هذا أنه يميل إلى إخفاء المشاكل الحقيقية التي تواجهنا في هذا الميدان عن الأنظار، والتي تقفز شاخصة أمام أنظارنا ما أن ندرك تعددية المبادئ التي هي صلب الموضوع.

o maskini by taka 4

لابد لنا من إدراك أن هذا الإضفاء لصفة الفتشية يعكس ملمحاً عميقاً من ملامح الحياة في الديمقر اطيات الحديثة. سنعرف السبب ما أن نتأمل ما ينطوي عليه الحكم الذاتي، وما ينطوي عليه النمط الأساسي لشرعنة الدول، والسيادة الشعبية التي تتأسس عليها. ولكي يكون الشعب سيداً لابد له من أن يشكل كياناً وتكون له شخصية.

الثورات التي دشنت أنظمة السيادة الشعبية نقلت قوة الحكم من الملك إلى الأمة أو الشعب. وفي غمرة هذه العملية خلقت نوعاً مختلفاً من الفاعلية الجماعية. وهذه المصطلحات كانت موجودة من قبل لكن الشيء الذي صارت تدلّ عليه الآن، هذا النوع الجديد من الفاعلية، كان شيئاً غير مسبوق، على الأقل في السياق المباشر لأوربا الحديثة. لذلك يمكن بالتأكيد أن تطبق فكرة «الشعب» على مجموع الأفراد في المملكة، أو الطبقة غير النخبوية من المجتمع، لكنها لم تكن تدل قبل التحول على كيان يُمكن أن يقرر ويمارس الفعل بمجموعه، ويمكن أن نعزو إليه إرادة.

لكن لكي ينشط الناس مجتمعين، أو بكلمات أخرى لكي يتداولوا من أجل تشكيل إرادة موحدة ينطلقون منها للفعل، يحتاجون إلى درجة عالية من الالتزام المشترك، إحساس بالتماهي المشترك. ويفترضُ مثل هذا المجتمع الثقة مسبقاً، الثقة التي يجب أن يمتلكها الأفراد وجماعات الناخبين، الإيمان بأنهم فعلاً جزءٌ من العملية، وأن صوتهم مسموع وآراءهم تؤخذ بالحسبان من قبل الآخرين. دون هذا الالتزام المتبادل ستتآكل هذه الثقة على نحو قاتل.

لذلك فإن لدينا في العصر الحديث نوعاً جديداً من الفاعلية agency الجماعية. إنها من النوع الذي يتماهى معه أفراده، بوصفها تحقيقاً/ حماية لحريتهم و/ أو موضع التعبير الوطني/ الثقافي عنهم (وهي في الأغلب الأعم مزيع من الاثنين). بالطبع كان أفراد الشعب في المجتمعات ما قبل الحديثة «يتماهون» في الغالب مع النظام أيضاً، مع الملوك المقدّسين أو الجماعات التراتبية. كانوا في الغالب رعية

مُريدة. لكننا في العصر الديمقراطي نتماهي بوصفنا فاعلين أحراراً. وهذا هو السبب في أن فكرة «الإرادة الحرة» تلعب دوراً حاسماً في فكرة إضفاء الشرعية.(1)

يعني هذا أن الدولة الديمقراطية الحديثة قد قبلت غايات مشتركة أو نقاطاً مرجعية عموماً، وهي الملامح التي بها تستطيع أن تدعي أنها ضمانة الحرية وموضع التعبير عن المواطنين. وسواء أكان لهذه الادعاءات أساس فعلي أم لا، لابد للدولة أن تتخذ هذه الصورة في مُخيلة مواطنيها إن أرادت أن تكون شرعية.

لذلك فإن هنالك سؤالاً يمكن أن يطرح نفسه في الدولة الحديثة لا يوجد شبيه له في أغلب الأشكال ما قبل الحديثة: لماذا أو لمن هذه الدولة؟ حرية مَن؟ تعبير مَن؟ لا يبدو أن لهذا السؤال معنى إن طبق مثلاً على الإمبراطوريات النمساوية أو التركية، ما لم تكن الإجابة على سؤال «لمَن؟» بالإشارة إلى سلالة هابسبرغ أو السلالة العثمانية، ولن يعطيك هذا بالكاد أفكارهم في إضفاء الشرعية.

هذا هو المعنى الذي يكون به للدولة الحديثة ما أميل إلى تسميته الهوية السياسية، مُعرفة بوصفها الإجابة المقبولة عموماً عن سؤال

<sup>(1)</sup> روسو الذي قدّم بوضوح في وقت مبكر جداً منطق هذه الفكرة، رآى أن السيادة الديمقراطية لا يمكنها أن تكون مجرد «تجمّع» بل لابد أن تكون «اتحاداً» أي فعالية جماعية قوية، «هيئة أخلاقية وجماعية» «المعادة الديمقراطية وحماعية ووحدتها، وذاتها المشتركة، وحياتها وإرادتها». «son unité، son moi commun، وحدتها، والمصطلح الأخير هو الأساسي لأن ما يمنح هذه الهيئة شخصيتها هو «الإرادة العامة» «volonté général»» «العقد الاجتماعي» -rat Social الكتاب الأول، الفصل السادس.

"لماذا/ لمن؟". وهذه تختلف عن هويات أفرادها، أي تحديداً النقاط المرجعية العديدة والمتنوعة التي تُعرّف بالنسبة لكل منهم ما هو مُهم في حياته. بالطبع الأفضل وجود بعض التداخل إن كان مُقدرا لهؤلاء الأفراد الشعور بتماه قوي مع الدولة؛ لكن هوّيات الأفراد والجماعات الناخبة ستكون عموماً أغنى وأكثر تعقيداً وكذلك مختلفة تماماً بعضها عن البعض الآخر.(1)

بكلمات أخرى، تحتاج الدولة الديمقراطية الحديثة إلى "شعب" يمتلك هوية جماعية قوية. تفرض علينا الديمقراطية إبداء قدر أكبر من التضامن ومن الالتزام تجاه بعضنا البعض في مشروعنا السياسي المشترك مما كانت تطلب المجتمعات التراتبية والتسلطية في وقت ما من الماضي. في أيام الماضي الجميل من تاريخ الإمبراطورية النمساوية الهنغارية كان متاحاً أن يكون الفلاح البولندي في غالسيا غير واع كلياً بمالك الأرض الهنغاري، أو برجوازي براغ، أو العامل الفيني، من دون أن يُهدد ذلك مقدار شعرة استقرار الدولة. على العكس، لا تفقد هذه الحالة سندها إلا عندما تبدأ الأفكار عن الحكومة الشعبية بالانتشار. إنها اللحظة التي تبدأ بها جماعات فرعية، لن تكون، ولا تستطيع أن تكون، مرتبطة إحداها بالأخرى، المطالبة بدول خاصة بها. وهذه هي حقبة النزعة القومية، و تشظي المطالبة بدول خاصة بها. وهذه هي حقبة النزعة القومية، و تشظي الإمبراطوريات.

<sup>(1)</sup> ناقشت هذه العلاقة في Les Sources de l'identité moderne في كتاب Mikhaël Elbaz، Andrée Fortin، and Guy Laforest، eds.، Les Frontières de l' Identité: Modernité et postmodernisme au Québec (Sainte-Foy: Presses de ،('Université Laval، 1996)، pp. 347–364

ما زلت أناقش الضرورة السياسية لوجود هوية مشتركة قوية بالنسبة للدول الديمقراطية الحديثة بصيغة الحاجة إلى تشكيل شعب، وحدة تمارس التشاور. لكن ذلك جلي بطرق أخرى عديدة. لقد لاحظ المفكرون في التقليد الإنسانوي المدني، من أرسطو وصولا إلى أرندت، أن المجتمعات الحرة تستلزم مستوى أعلى من الالتزام والمشاركة من المجتمعات الاستبدادية أو التسلطية. على المواطنين أن يفعلوا من أجل أنفسهم، لنقل، ما يمكن أن يفعله الحكام من أجلهم بخلاف ذلك. لكن ذلك لن يحدث إلا إذا شعر هؤلاء المواطنون بوشيجة قوية من التماهي مع جماعتهم السياسية وبالتالي مع أولئك الذين يشتركون معهم في هذا.

من زاوية ثانية، مرة أخرى، لأن هذه المجتمعات تتطلب التزاماً قوياً بأداء العمل المشترك، ولأن الحالة التي يتحمل بها البعض عبء المشاركة بينما يستمتع الآخرون بالمنافع ستكون أمراً لا يطاق، فإن المجتمعات الحرة تحتاج مستوى عالياً من الثقة المتبادلة. بكلمات أخرى، إنها مكشوفة إلى أقصى حد أمام خطر انعدام الثقة من جانب بعض المواطنين في علاقتهم بالآخرين، بحيث إن الآخرين لا يقبلون التزاماتهم كأمر مُسلم به حقاً كأن يمتنع الآخرون عن دفع ما عليهم من ضرائب أو أن يمارسوا التزوير للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو أنهم بوصفهم مستخدمين يستفيدون من سوق عمل جيد دون أن يقبلوا الإسهام فيه بما عليهم من تكاليف اجتماعية. يخلق هذا النوع من انعدام الثقة توتراً شديداً ويهدد بتفكيك وشيعة خيوط أعراف الالتزام التي تحتاجها المجتمعات الديمقراطية لتعمل.

إن الالتزام المتبادل المتواصل والمتجدد بثبات أساسٌ جوهريٌ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل تجديد هذه الثقة.

غالبا ما يُنظر إلى العلاقة بين الأمة والدولة من وجهة نظر أحادية كما لو أن الأمة هي التي تسعى دائماً إلى توفير دولة لنفسها. لكن هنالك العملية المضادة أيضاً. تسعى الدول أحياناً، من أجل أن تبقى قابلة للحياة، إلى خلق إحساس من الانتماء المشترك. وهذه ثيمة مهمة في تاريخ كندا على سبيل المثال. من أجل تشكيل دولة في العهد الديمقراطي يكون المجتمع مجبراً على تولي المهمة الصعبة التي لن تكتمل أبداً والمتمثلة في تعريف هويته المشتركة.

وهكذا فإن ما أسميه الهوية السياسية أمرٌ في غاية الأهمية في الدول الديمقراطية الحديثة. وهذه الهوية غالباً ما تُعرّف جزئياً بصيغة المبادئ الأساسية (الديمقراطية، حقوق الإنسان، المساواة)، وجزئيا بصيغة تقاليدها التاريخية، أو اللغوية، أو الدينية. ومن المفهوم أن ملامح هذه الهوية يمكن أن تكتسب مكانة شبه مقدسة، لأن تغييرها أو تدميرها قد يهدد أساس الوحدة نفسه الذي لا تستطيع الدولة الديمقر اطية تأدية وظيفتها بدونه.

هنالك في مثل هذا السياق ترتيبات دستورية تاريخية يمكن أن تبدو فوق النقد. قد تبدو جزءاً جوهرياً من المبادئ الأساسية للنظام، ولكن سوف يُنظر إليها أيضاً بمرور الوقت بوصفها مكوناً رئيساً لهويته التاريخية. هذا ما نراه في العلمانية aïcitéاكما يستشهد بها العديد من الجمهوريين الفرنسيين républicains. المفارقة أنهم، في وجه السياسة الحديثة للهوية (التعددية ثقافياً)، يستشهدون بهذا

المبدأ بوصفه الملمح الحاسم في الهوية (الفرنسية). وهو أمر مؤسف ولكنه مفهوم. إنه بينة واحدة على حقيقة عامة: إن على الديمقراطيات المعاصرة، بينما هي تتنوع على نحو متزايد، ممارسة إعادة تعريف لهوياتها التاريخية قد تكون واسعة المجال ومؤلمة.

5

عند هذا الحد أود أن أناقش نقطة مهمة يذكّرنا بها هابرماس في بحثه «السياسي»: كانت السلطة السياسية تُعرّف وتُبرّر بصيغ كونية - دينية. وكانت قد تم تعريفها داخل صيغ «اللاهوت السياسي». (١) لكن يبدو أن هابرماس يعتقد أن بإمكان الدول العلمانية الحديثة الاستغناء كلياً عن مفهوم شبيه بهذا، وهو ما لا أراه أمراً صحيحاً.

إن الحركة الحاسمة التي نراها في الغرب الحديث منذ القرن السابع عشر، الحركة التي تأخذنا خارج المفاهيم الكونية الدينية الخاصة بالنظام، تؤسس لرأي جديد في المجتمع «يراه من أسفل إلى أعلى» بوصفه مجتمعاً موجوداً لحماية أفراده (المتساوين) وفائدتهم المتبادلة. وهنالك رأي معياري قوي مرتبط مع هذا المفهوم الجديد أسميته «النظام الأخلاقي الحديث». (على وهو يحفظ ثلاثة مبادئ (على وفق تعداد محتمل واحد): 1. حقوق الأعضاء وحرياتهم، 2. المساواة

 <sup>(1)</sup> العد الرمزي للمزج بين السياسة والدين هو ما يمكن أن يستخدم في وصفه مفهوم «السياسي» استخداماً مناسباً». يورغن هابرماس، «السياسي» في هذا الكتاب، ص. 43.

<sup>(2)</sup> انظر تشارلس تيلر، «تخييلات اجتماعية حديثة»، (دورهم: جامعة ديوك، 2004).

فيما بينهم (والتي فُسّرت بالطبع على أوجه متنوعة وخضعت حتى يومنا هذا لتحولات دفعت بها إلى مفاهيم أكثر جذرية)، و 3. مبدأ أن الحكم يستند إلى القبول (وهو ما تم الدفاع عنه بأشكال جذرية أيضاً إلى هذا الحد أو ذاك).

خضعت هذه القواعد الأساسية لحسابات في مجموعة من الانثروبولوجيات الفلسفية وبحسب مفاهيم شديدة الاختلاف عن الاختلاط الاجتماعي. وقد تعالت بسرعة على النزعة الذرية atomism التي ضيّقت رؤيا القائمين الأوائل على صياغتها من مثل لوك Locke وهوبز Hobbes. لكن القواعد الأساسية تبقى، وهي لا تنفصل إلى هذا الحد أو ذاك عن الديمقراطيات الليبرالية الحديثة.

وهكذا فإن رفض احتواء الكوني الديني تحقّق بوساطة مفهوم جديد لله «سياسي»، قاعدة أساسية جديدة، تضمنت كما رأى ليفورت Lefort تمثيلها الخاص للسلطة السياسية، ولكنها قاعدة تبقى بؤرتها خالية على نحو متناقض. إن استبقيت فكرة السيادة لا يكون باستطاعة أي شخص أو مجموعة أن تتماهى معها.

ليس من الضروري أن تكون المجتمعات الديمقراطية منظّمة على وفق «دين مدني» كما أدعى روسو Rousseau ولكن بالتأكيد على وفق «فلسفة مدنية» قوية تحفظ القواعد الثلاثة، التي غالباً ما يُعبّر عنها في المجتمعات المعاصرة على أنها 1. حقوق الإنسان، و2. المساواة وعدم التمييز، و 3. الديمقراطية.

ولكن يمكن أن يوجد دينٌ مدني في حالات معينة: رأيٌ ديني يحتوي فلسفة مدنيّة ويبررها. ويمكن أن يكون هذا شأن الجمهورية الأمريكية الشابة مع ما في هذا الرأي من أخذ ورد. كانت تتبنى شكلاً يُعدّ جزءاً من خطة النعمة الإلهية للبشر على نحو واضح («نرى أن هذه الحقائق بيّنة بذاتها، أن البشر خُلقوا متساوين...»). أو إنها يمكن أن تكون كبديل عن الاحتمال الأول جزءاً من أيديولوجيا غير دينية أو حتى معادية للدين كما هو الحال مع الجمهورية الفرنسية الأولى. ويمكن للمرء أن يجادل أن كل الآراء الجامعة من هذا النوع تبدو "طبيعية" أكثر من قبل بالنسبة للكثيرين من معاصرينا. إن مبادئ فلسفتنا المدنية تبدو في نهاية المطاف وكأنها تستدعي تأسيساً أعمق. ان كان من المهم جداً أن نتفق على المبادئ، فمن المؤكد أن الأشياء ستكون أكثر استقراراً بكثير إن كنا نقبل أساساً مشتركاً أيضاً. أو هكذا يبدو الحال، وتقليد الحياة السياسية الذي عمّر قرونا يبدو شاهدا على صحة هذه الفكرة.

والواقع إن الإجماع المتداخل بين مختلف الآراء المختلفة المؤسسة على فلسفة مدنية مشتركة هو أمر جديد في التاريخ ولم يخضع للاختبار نسبياً. وهو بالتالي أمر خطر. فضلا عن ذلك تساورنا الشكوك في الغالب في قدرة من يحملون أراء أساسية مختلفة على التشارك في هذه المبادئ، وإن فعلوا فليس على طريقتنا! (لأنه، كما نعلم "نحن" الآخرون] "كل الأديان تقف ضد الحرية و/ أو المساواة".) المشكلة أن الديمقراطية المتنوعة بحق لا تستطيع أن ترتد إلى دين مدني، أو إلى معاداة الدين، مهما بدا ذلك أمراً مريحاً، دون أن تخون مبادئها نفسها. نحن محكومون بالعيش في ظل إجماع متداخل.

رأينا كيف أن هذه الحركة المدفوعة بحافز قوى إلى إضفاء طابع الفتشية على ترتيباتنا التاريخية يمكن أن تمنع رؤية نظامنا العلماني في ضوء أكثر خصوبة، يدفع إلى المقدمة أهدافنا الأساسية التي نسعي إليها ويسمح لنا بإدراك المشكلات التي تواجهنا وتدبّرها. لكن هذا يرتبط بسبب آخر للاضطراب جئت على ذكره، وهو إصرارنا على أن الدين هو المشكلة. في الواقع، لقد تحركنا في الكثير من الدول الغربية من مرحلة أصلية كانت فيها العلمانية انجازاً تحقّق بصعوبة ومنع عنا شكلاً من أشكال الهيمنة الدينية، إلى مرحلة من عقائد أساسية شديدة التنوع، دينية وغير آبهة بالدين، بحيث إن التركيز الواضح على الحاجة إلى موازنة حرية الضمير مع الاحترام المتبادل يمكن له وحده أن يسمح لنا بتقدير أبعاد الحالة. بخلاف ذلك فإننا نجازف دون مبرّر بتقييد الحرية الدينية للأقليات المهاجرة، اعتماداً على قوة ترتيباتنا الدستورية التاريخية، بينما نحن نبعث إلى هذه الأقليات نفسها برسالة مفادها أنهم لا يتمتعون بأي حال بالندّية مع التيار السائد الذي تأسس منذ زمن طويل.

لنفكر في جدال الولايات الألمانية التي تمنع المدرسات من ارتداء الحجاب. هن دون شك رموز سلطة، ولكن هل نعتقد أن الأشخاص غير المميزين هم وحدهم من يمكن أن يكونوا رموزاً للسلطة؟ وأن أولئك الذين تجعلهم ممارساتهم الدينية مميزين في هذا السياق لا ينتمون إلى مواقع السلطة في هذا المجتمع؟ قد تكون

هذه رسالة خاطئة نرَّسخها في عقول الأطفال في مجتمع يزداد تنوعا على نحو متسارع.

لكن الهوس بالدين بوصفه المشكلة ليس بقية تاريخية فقط. الكثير من أفكارنا وبعض مفكرينا الأساسيين يبقون أسرى هذا الجمود القديم. يريدون أن يجعلوا الدين شيئاً خاصاً، وليس الدافع أسباباً في صالح الدين دائماً.

كيف نفهم الفكرة التي تبناها رولز لبعض الوقت، والقائلة إن بوسع المرء أن يطلب على نحو شرعي من ديمقراطية متنوعة دينيا و فلسفياً أن يعتمد الجميع التداول بلغة العقل وحده تاركين آراءهم الدينية عند مدخل المجال العام؟ مما يحسب لرولز أنه سرعان ما أدرك الطبيعة الاستبدادية لهذا المطلب. لكن علينا أن نسأل لماذا طرح المقترح في المقام الأول؟ كان رأيُ رولز في اقتراح هذا التقييد أن على الجميع استخدام لغة يتوقعون أن يقبلها مواطنوهم على نحو معقول. تبدو الفكرة شيئاً أقرب إلى هذا: العقل العلماني لغة يتكلمها الجميع ويمكنهم بها الجدال والاقتناع. تنشط اللغات الدينية خارج هذا الخطاب من خلال طرح مقدمات دخيلة لا يقبل بها إلا المؤمنون. لذا دعونا جميعا نتكلم اللغة المشتركة.

ما يدعم هذه الفكرة شيء يشبه تميّزاً معرفياً epistemic. هنالك العقبل العلماني الذي يستطيع الجميع استخدامه والتوصّل به إلى نتائج، وهي نتائج يمكن للجميع أن يوافقوا عليها. ثم هنالك لغات خاصة تطرح افتراضات إضافية يمكن أن تتناقض مع تلك الخاصة بالعقل العلماني العادي. وهذه أكثر هشاشة بكثير من الناحية المعرفية؛

في الواقع لن تقتنع بها إن لم تكن تتبناها. وهكذا فإن العقل الديني إما أن يتوصل إلى النتائج ذاتها التي يتوصل إليها العقل العلماني، وحينها ستكون نتائجه فائضة عن الحاجة، وإما أن يتوصل إلى نتائج مضادة، وعندها تكون خطرة ومعطّلة. وهذا هو السبب في أنها لابد أن تُركن جاناً.

أما بالنسبة لهابر ماس فقد ظل دائماً يشير إلى قطيعة معرفية بين العقل العلماني والفكر الديني، مع منح الأفضلية للأول. يمكن لنا أن نكتفي بالعقل العلماني للوصول إلى النتائج المعيارية التي نحتاج إليها، مثل تأسيس شرعية الدولة الديمقراطية وتعريف أخلاقنا السياسية. مؤخراً، تطور موقفه من الخطاب الديني تطوراً كبيراً؛ إلى حد الإقرار "أن قدرة الكلام الديني [على طرح مزيد من الحدوسات] يجعله وسيلة جادة للتوصل إلى مضامين حقيقية محتملة». لكن التميز المعرفي الأساس ما زال قائماً بالنسبة له. لذلك فعندما يصل الأمر إلى اللغة الرسمية للدولة، لابد من شطب الإحالات الدينية. "في البرلمان، على سبيل المثال، لابد أن تتيح قواعد الإجراء لرئيس الجلسة حذف المواقف أو التبريرات الدينية من المخطوطة الرسمية». (")

<sup>(1)</sup> يورغن هابرماس، «بين النزعة الطبيعية والدين» Religion (كيمبردج: بولتي، 2008) ص. 131. بالطبع هابرماس على حق: على اللغة الرسمية في الديمقراطيات المتنوعة أن تتفادى إحالات دينية معينة (بالرغم من أن هذا يجب أن يمتد ليتضمن جدالات المجالس)، لكن هذا لا يأتي من كونها دينية تحديداً، ولكن لأنها ليست مشتركة. وسيكون من غير المقبول بالنسبة للتشريع مثلا أن يبرّر نفسه بعبارة «حيث أن» تشير إلى فلسفة الحادية وبالمستوى نفسه عبارة كهذه تشير إلى سلطة الكتاب المقدس.

هل تُظهر مواقف رولز وهابرماس هذه أنهما لم يفهما بعد الأساس المعياري للدولة العلمانية الحديثة؟ أعتقد أنهما يقصدان إلى غاية محددة هي أن هنالك محيطاً للدولة العلمانية لابد للّغة التي تستخدم فيه أن تكون محايدة. لكن هذا لا يتضمن تداول المواطنين، كما ظن رولز في البداية، أو حتى التداول في السلطة التشريعية، كما يبدو أن هابرماس يظن اعتماداً على المقتبس المذكور آنفاً. وهذا المحيط يمكن أن يوصف بأنه اللغة الرسمية للدولة: اللغة التي لابد أن تُصاغ بها القرارات الإدارية والأحكام القضائية. من الواضح أن قانوناً يوضع أمام البرلمان لا يمكن أن يحتوي بنداً مسوّعاً من نوع: «بينما يخبرنا الإنجيل أن...» والأمر نفسه ينطبق، مع ما يلزم من التبديل والتعديل mutatis mutandis، على تسويغ القرار القضائي في حكم المحكمة. لكن لا علاقة لهذا مع الطبيعة المحددة للغة الدين. فالأمر سيكون غير مقبول بالمستوى نفسه لو كان لدينا بند تشريعي ينص: "بينما بيّن ماركس أن الدين أفيون الشعوب» أو "بينما بيّن كانط أن الخير الوحيد دون حدود هو الإرادة الخيرة». إن الأساس لكلا هذين النوعين من الإقصاء هو حياد الدولة.

لا يمكن للدولة أن تكون مسيحية أو مسلمة أو يهودية، ولكنها لنفس الأسباب لا يمكن أن تكون ماركسية أو كانطية أو نفعية. بالطبع ستنتهي الدولة الديمقراطية إلى التصويت على القوانين التي (في أحسن الأحوال) تعكس القناعات الفعلية لمواطنيها، والتي ستكون إما مسيحية وإما مسلمة.. الخ، بما يشمل كل الطيف من الآراء في المجتمع الحديث. لكن لا يمكن للقرارات المتخذة أن تؤكر بطريقة

تمنح اعترافاً خاصاً لأحده في الآراء. ليس مثل هذا الفعل بالأمر الهين، فالخطوط الفاصلة يصعب رسمها ولابد أن يعاد رسمها دائماً. ولكن هكذا هي طبيعة مشروع الدولة العلمانية الحديثة. وهل ثمة بديلٌ أفضل أمام الديمقراطيات المتنوعة (١)

والآن تلقى فكرة أن حيادية الدولة هي استجابة للتنوع من حيث الأساس صعوبة في القبول بين "العلمانيين" في الغرب، الذين يبقون على نحو غريب مهووسين بالدين بوصفه شيئا غريباً بل وحتى مصدر تهديد. ويتغذى هذا الموقف على كل أنواع الصراعات، القديمة والحديثة، بين الدول الليبرالية والدين، ولكنه يتغذى أيضاً على فكرة التميز المعرفي تحديداً: الفكر المتشكل دينياً أقل عقلانية على نحو ما من التفكير "العلماني" البحت. ولهذا الموقف أساس سياسي (الدين بوصفه تهديداً)، ولكنه أساس معرفي أيضاً (الدين بوصفه نمطاً خاطئاً في التفكير). (2)

<sup>(1)</sup> لست واثقا إن كنت غير متفق مع هابرماس أو إن كان الفرق في الصياغة ينتهي في الواقع إلى فرق في الممارسة. كلانا ندرك سياقات يكون فيها على لغة الدولة أن تحترم مبدأ الحفاظ على الحياد وسياقات أخرى تكون فيها حرية الكلام غير مقيدة. ربما كنا نختلف في تسويغنا العقلي أكثر منا في الممارسة التي نوصي بها. (2) أحيانا يكون التزام المواطنين بمخاطبة مواطنيهم بلغة العقل العلماني منطلقا من التزام المرء بجعل موقفه مفهوماً على نحو معقول بالنسبة لهم. "فهم الدولة الدستورية لنفسها تَطوّر داخل إطار تقليد تعاقدي يعتمد "العقل الطبيعي"، بلامات أخرى يعتمد الجدالات العامة فقط والتي يُفترض أن يكون لدى كل الأشخاص قدرة متساوية على الوصول إليها". هابرماس، "الدين في المجال العام"، 5 :(2006) 14. no. 1 (ولكن أي عقل العام"، 5 :(2006) 24. European Journal of Philosophy 14. no. 1 ولكن أي عقل العامنون عاجزين عن فهم ما على مواطنو مارتن لوثر كنغ Martin Luther King العلمانيون عاجزين عن فهم ما عادر عوالم المعاليون عاجزين عن فهم ما العلمانيون عاجزين عن فهم ما

أعتقد أننا نستطيع أن نرى هاتين الفكرتين في كتاب معاصر ذائع الصيت لمارك ليلا Mark Lilla عنوانه «الإله الذي وُلد ميتاً» The Still الصيت لمارك ليلا أن يدعي فيه، من جهة، أن هنالك هوة عميقة بين التفكير المتشكل عبر اللاهوت السياسي و «التفكير والكلام على السياسة بصيغ إنسانية محض». (١) لقد أنتج الحداثيون «تحرير» وعزل، وتوضيح أسئلة سياسية بامتياز بمعزل عن التكهنات بصدد الرابطة المقدسة. أصبحت السياسة، من الناحية الفكرية، ميدانها الخاص الذي يستحق بحثاً مستقلاً ويخدم غاية محدودة هي توفير السلم والوفرة الضروريين للكرامة الإنسانية. كان ذلك هو العزل العظيم». (١) تنطوي مثل هذه الاستعارات عن العزل الجذري على أن الفكر السياسي المتمركز على الإنسان يُعدّ دليلاً أكثر وثوقاً في القدرة على الإجابة عن الأسئلة في ميدانه من النظريات المتشكلة باللاهوت السياسي.

هذا ما لدينا عن الأفضلية المعرفية. ولكن ليلا يدعونا في أواخر الكتاب إلى أن لا نصاب بالوهن فنسمح للعزل العظيم أن يُنقض،(٥)

كان يجادل لإثباته عندما وضع قضية المساواة بصيغ انجيلية؟ هل كان سيزداد عدد الناس الذين يفهمون ما يعنيه لو كان استشهد بكانط؟ فضلا عن ذلك، كيف يمكن لنا التمييز بين لغة الدين واللغة العلمانية؟ هل القاعدة الذهبية هي المضي بوضوح في أحد الخيارين؟

<sup>(1)</sup> مارك ليلا، «الرب الذي وُلد ميتا» The Stillborn God (نيويورك: كنولف، 2007)، ص. 5.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص. 162.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص ص. 305 – 306.

وهو ما يبدو أنه ينطوي على وجود مخاطر في فعل ذلك. إن عودة الدين ستكون بهذا المعنى حافلة بالتهديد. (١)

7

تستحق هذه الظاهرة اختباراً أكمل. يوجب علينا الإجراء المثالي أن ننظر بعناية إلى الأسس المزدوجة لهذا الموقف المتسم بانعدام الثقة، نعلق على ذلك، ثم نقول شيئاً عن النتائج السلبية الممكنة في الإبقاء على هذا الموقف. ولكن لن يتوفر لي في هذا الفصل من الحيز إلا ما يسمح بنظرة إلى جذور الأساس المعرفي.

أعتقد أن أصله يكمن في ما يمكن أن نسمية أسطورة التنوير. هنالك بالتأكيد رأي شائع يرى التنوير (Aufklarung، Lumières) ممراً يعبُر من الظلمة إلى النور، أي حركة مطلقة لا هوادة فيها من عالم فكر طافح بالخطأ والوهم إلى آخر تتوفر فيه الحقيقة أخيراً. ولابد للمرء أن يردف هذا الرأي مباشرة بالقول إن الرأي المضاد يعرف الفكر «الرجعي»: سيكون التنوير بحسبه حركة بالاتجاه الخطأ تماما، نسياناً واسعاً للحقائق المفيدة والضرورية عن الوضع البشري. في السجالات بصدد الحداثة تميل أنماط الفهم المدقق إلى أن يُدفع بها إلى الحائط، ليُطيح بها هذان الرأيان. ويعيد هذا إلى الأذهان لا محالة عبارة ماثيو أرنولد عن «الجيوش الجاهلة التي تتصارع في

الليل,».

<sup>(1)</sup> هابرماس شخصية استثنائية بالطبع لأكثر من سبب، وأود هنا الاشارة أنه بالرغم من كونه مفكراً رئيساً في حقل التمييز بين الدين/ العقل المعرفي (وهو ما سأنتقده هنا)، فإنه بكل تأكيد لا يشارك في الشك السياسي في الدين الذي غالباً ما يلازم هذا الموقف.

لكن ما أرمي إليه هنا، بدلاً من النواح على هذه الحقيقة، أن أحاول تقسير ما يكمن وراء فهم التنوير بوصفه حركة مطلقة لا هوادة فيها نحو الأمام. إن هذا هو ما أراه «أسطورة» التنوير. (لا يسع المرء مقاومة هذه المناكدة لأن «الأسطورة» هي ما يُذكر في الغالب بوصفها ما أنقذنا منه التنوير.)

إن ما يبرر عملنا هذا كما أرى كون الأسطورة أوسع انتشاراً مما نظن. حتى المفكرين المتقدمين، الذين يمكن أن يتنكروا لها عندما تُقدم بوصفها مقولة عامة، يبدون ميالين إليها في سياقات أخرى.

لذلك هنالك نسخة عما يمثله التنوير ترى أنه خطوةٌ خرجنا بها من عالم كان فيه الوحمي، أو الدين عموماً، هو مصدر الاستبصار بصدد الأمور البشرية إلى عالم صارت فيه هذه الأمور تُفهم بصيغ تتصل حصراً بهذا العالم أو البشر. بالطبع لن نختلف في مسألة أن بعض الناس قد أنجزوا هذه النقلة. ما يثير الخلاف هو فكرة أن هذه النقلة تتضمن المكسب المعرفي البيّن بذاته المتمثل في تخلّينا عن النظر في الحقيقة الملتبسة والبعيدة عن مشاغلنا، وتركيزنا على أمور يمكن أن نحلها وهي في صلب المشاغل بوضوح. وهو ما يُقدم غالباً بوصفه خطوة من الوحي إلى العقل وحده (مفهوم كانط blosse Vernunft). هنالك أمثلة أوضح نجدها لدى المفكرين السياسيين المعاصرين، على سبيل المثال رولز وهابرماس. بالرغم من كل الخلافات بينهما يبدو أنهما يستبقيان مكانة خاصة للعقل غير المتشكل دينيا (لنسمّه "العقل وحده")، كما لو أن أ. بإمكان الأخير أن يحل قضايا أخلاقية سياسية معينة بطريقة يمكن أن ترضي على نحو مشروع كل مفكر

نزيه غير مضطرب، و ب. النتائج التي تستند إلى الدين ستكون دائماً موضع شك ولا ترضي في نهاية المطاف إلا الناس الذين قبلوا العقائد المعنية بالفعل.

من المؤكد أن هذا هو ما يكمن وراء الفكرة التي ذكرتها من قبل في الفقرة 6، والتي اعتنقها لبعض الوقت بشكل مختلف المفكران كلاهما، أي فكرة أن بوسع المرء أن يقيد استخدام اللغة الدينية في نطاق العقل العام. ولابد أن نذكر مرة أخرى أنهما قد تخليا عن هذه المقولة إلى حد كبير؛ لكننا نستطيع أن نرى أن المقولة نفسها لا تحتوى على معنى إلا إذا كان معناها شيئاً من قبيل أن أ + ب أمر صحيح. السبب الذي دعا رولز إلى اقتراح هذا التقييد هو ضرورة التعبير عن العقل العام بصيغ يمكن من حيث المبدأ أن تلقى القبول الشامل. وكانت الفكرة أن الصيغ الوحيدة التي تناسب هذا المعيار هي الخاصة بالعقل وحده (أ)، بينما اللغة الدينية بحكم طبيعتها نفسها ستخفق في تحقيق ذلك (ب).

قبل أن أذهب أبعد، أود القول فقط إن هذا التمييز في مستوى المصداقية العقلية بين الخطاب الديني وغير الديني، الذي تفترضه صيغة أ+ب، يفتقر بالنسبة لي إلى الأساس تماماً. قد يتضح في نهاية المطاف أن الدين تأسس على وهم وبالتالي يكون ما هو مستمد منه أقل مصداقية. ولكن لا يوجد، ما لم نصل إلى ذلك الموقع، سبب مسبق يدعو إلى إحاطته بقدر أكبر من الشك. تعتمد مصداقية هذا التمييز على الرأي القائل إن الجدال الذي ينبثق «من هذا العالم» كلياً يكفي لتأسيس نتائج أخلاقية سياسية معينة. وأقصد «يكفي» بمعنى أ: يجب

أن يكون مقنعاً على نحو شرعي لأي مفكر شريف غير مضطرب. هنالك مقولات من هذا النوع تتراوح بين «2+2=4» وصولاً إلى بعض أحكام العلم الطبيعي الحديث الأمتن أساساً. لكن المعتقدات الرئيسة التي نحتاجها، مثلا، لتأسيس أخلاقيتنا السياسية الأساسية لا تقع بينها. إن أوسع فلسفتين انتشاراً بين فلسفات عالمنا المعاصر، وهما النفعية والكانطية، بتنويعاتهما المختلفة، تحتويان كلاهما على نقاط تُخفق في إقناع الشرفاء وغير المضطربين. وإذا أخذنا مقولات رئيسة في أخلاقيتنا السياسية المعاصرة، مثل تلك التي تعزو للبشر بوصفهم كذلك حق الحياة، لا أستطيع أن أرى كيف أن حقيقة أننا بكون أساساً أمتن لهذا الحق من حقيقة أننا نُحلقنا على صورة الرب. تكون أساساً أمتن لهذا الحق من حقيقة أننا نُحلقنا على صورة الرب. بالطبع إن تعرضنا للمعاناة هو أحد هذه المقولات الأساسية التي لا يمكن تحدي مقولة أننا مخلوقات الأساسية التي لا

يمكن لهذا التمييز بالطبع أن يكتسب مصداقية أكبر بكثير لو كان المرء يتوفر على جدال «علماني» لا لبس فيه دفاعاً عن الحقوق. وربما فَسّر ذلك الفرق بيني وبين هابرماس في هذا المضمار. هو يجد هذا الأساس المضمون في «أخلاقية الخطاب» وهو ما أجده غير مقنع تماماً للأسف.

إن التمييز أ + ب المُطبّق على الميدان الأخلاقي السياسي هو أحد ثمار أسطورة التنوير؛ أو ربما كان على المرء القول إنه أحد الأشكال التي تتخذها هذه الأسطورة. وسيكون من المهم ملاحقة صعود هذا الوهم، عبر سلسلة من الحركات التي تمتلك جزئياً أساساً متيناً وتتأسس هي نفسها جزئياً في الأوهام. كنت قد عرفت في مقال آخر ثلاثة؛ الاثنان الأولان منها تمت ملاحقتهما على نحو جيد والثالث يحتاج إلى وصف أكثر تفصيلاً. (1) سأبدأ بذكر الأولين هنا بإيجاز.

تأتى أولا 1. النزعة التأسيسية foundationalism (2) التي نجدها على نحو معروف لدى ديكارت. وهمي نزعة تقرن نقطة انطلاق يُفترض أنها ثابتة لا سبيل إلى الشك فيها مع منهج معصوم من الخطأ (يختص بأفكار واضحة ومتمايزة)، ولابد أن يمنحنا هذا الاقتران بالتالي نتائج ستكون بمستوى الإدعاء أ. لكن هذه التوليفة تصلنا مفككة، وفي موضعين. يمكن تحدى نقاط الانطلاق التي لا يرقي إليها الشك بوساطة نزعة شكية متأصلة كما نجد لدى هيوم، أما المنهج فيعتمد كثيراً على الجدال القبلي a priori ولا يعتمد بما فيه الكفاية على المُدخلات التجريبية. ولكن بالرغم من أن نزعة ديكارت التأسيسية وفيزياءه قد رُفضا إلاّ أنه تـرك وراءه أ. إيماناً بأهمية العثور على المنهج الصحيح و ب. التفسير الحاسم الذي يدعم فكرة العقل وحده. وقد ادعى أنه يتجرد عن كل سلطة خارجية سواء أكانت تصدر من المجتمع أم التقاليد، سواء أرسّخها الأبوان أم المعلمون، ويعتمد فقط على ما يمكن أن يتثبت العقل المنفرد من يقينيته. ونجد هنا تمييزاً بين الاستخدام الصحيح للعقل وبين ما يأتينا من السلطة. في التقليد

Blosse Vernuntt، (forthcoming) وBlosse Vernuntt، (1) (1) المناعة التأسيسية على تشخيص قناعات ثابتة تستند إليها كل القناعات الثانوية بما يمنع الارتداد الشكي اللانهائي. (المترجم)

الغربي صار هذا العب، الثقيل الخارجي المفترض يتضمن الوحي الديني و يجد فيه نموذجه. وهو ما عبر عنه الماركيز دي كوندرسيه في وصفه لتقدم العقل البشري:

«أخيراً سُمح بإدعاء هذا الحق بقوة، وهو الحق الذي ظل غير معترف به لزمن طويل، حق إخضاع كل الأفكار لعقلنا الخاص بنا، أو لنقل أن نستخدم الأداة الوحيدة التي أعطيت لنا للإدراك من أجل الإمساك بالحقيقة. لقد تعلم كل إنسان، بكبرياء معين، أن طبيعته غير مجبرة على الإيمان بكلمات الآخرين؛ لقد اختفت من المجتمع ومن الفلسفة خرافة الماضي و تحقير العقل أمام هذيان الإيمان الخارق للطبيعة».(١) تُعرَّف قدرتنا على التعقل هنا بوصفها مستقلة ومكتفية بذاتها. لا يقبل العقل بمعناه الصحيح أي شيء اعتماداً على «الإيمان» بأي معنى من معانى الكلمة. ويمكن لنا أن نسمى هذا مبدأ «العقل المكتفى بذاتـه». وقصـة نشـوثه وتحريره نفسـه صار يُنظـر إليها بو صفهـا نوعاً من بلوغ الإنسانية سن الرشد. وكما عبر كانط، بعد كوندرسيه بزمن ليس بالطويل، فإن التنوير هو تطور البشر خارجين من حالة الوصاية التي كانوا هم أنفسهم مسؤولين عنها، «قصورٌ مفروض على النفس» selbstbeschuldigte Unmündigkeit. وكان شعار العصر التجرّا أن تعرف ا sapere aude! (2)

<sup>(1)</sup> Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (Paris: Flammarion, 1988) p. 225. Vincent Descombes, Le raisonnement de ! والكثير من المناقشة الهامة في كتاب 'ours (Paris: Seuil, 2007), pp. 163–178.

<sup>(2)</sup> Immanuel Kant. Was ist Aufkarung? in Kants Werke (Berlin Walter de Gruyter. 1968). 13:33.

كانت الخطوة الأولى هي العقل المكتفي بذاته. الثانية، كانت الإشارة إلى العلم الطبيعي بوصفه النموذج لعلم المجتمع، وهي الحركة التي نراها لدى هوبز على سبيل المثال. ولن أتابع البحث في هذه الحركة أكثر لأن مصداقية الآراء الاختزالية عن العلم الاجتماعي تضاءلت اليوم عما سبق بالرغم من أنها ما تزال للأسف حاضرة في المشهد.

يستحق هذا الأمر اهتماما أكبر بكثير، أكثر مما يمكن أن أخصص له هنا. لكني مقتنع أن مزيداً من الاختبار سيؤدي إلى تعزيز مصداقية التعددية التصحيحية التي أقترحها هنا، وهو ما يرقى إلى ما يلي: الأنظمة العلمانية التي تستحق هذا الاسم في الديمقراطية المعاصرة يجب ألا تفهم ابتداءً على أساس أنها متاريس ضد الدين ولكن بوصفها محاولات حسنة النية لضمان الأهداف الأساسية الثلاثة (أو الأربعة) التي رَسَمتُ خطوطها العريضة في هذا الفصل. ويعني هذا أنها حاولت أن تشكل ترتيباتها المؤسسية لا لتبقى مخلصة للتقليد المقدس ولكن لكي تصل بالأهداف الأساسية من حرية ومساواة إلى أوسع معانيها بين المعتقدات الأساسية.

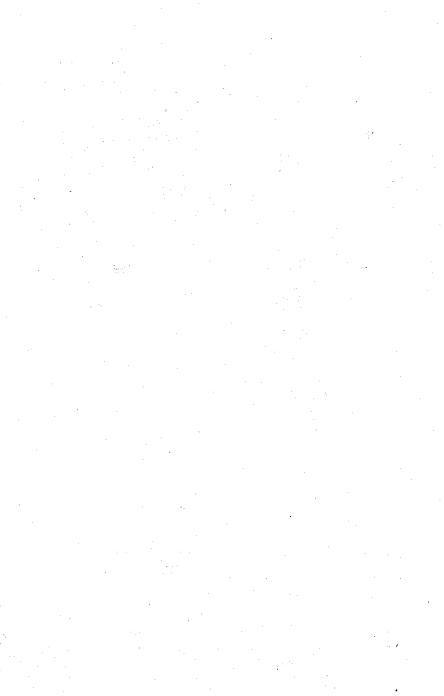

## 4 حوار

## يورغن هابرماس وتشارلس تيلر

كريغ كالهون: شكراً لكما يورغن وتشارلي لما قدمتما من مناقشتين تتسمان بالأهمية والتحدي. إنهما متشابهتان ومترابطتان إلى حديجعلني أرى أننا نناقش ميداناً مشتركاً، وهنالك ما يكفي من الاختلافات ليتيح مواصلة النقاش على نحو مثمر.

أود أن أمنح يورغن فرصة الرد أولاً بعد أن استمعت إلى تشارلس لتوي. لكني أود أن أطرح سؤالاً بعينه ابتداء.

جزءً من المهمة التي سعى إلى تحقيقها حديث تشارلس هو الاقتراح أن الدين يجب أن لا يُعامل بوصفه حالة خاصة، سواء أكان ذلك بالنسبة للخطاب السياسي أم بالنسبة للعقل والجدال عموماً، فالدين ببساطة لحظة واحدة في تحد أعم هو التنوع، بما فيه التنوع في الآراء الشاملة بصدد الخير بحسب صياغة رولز. وهكذا يمكن أن يكون لدينا على شاكلة الخلاف بين النفعيين والكانطين، الخلاف المتضائل بين الأسقفيين والكاثوليك في يومنا هذا.

هل تجد معنى في هذا؟ هل تقبل هذا الجدال؟ إن لم تكن تقبله، هل يمنحك فرصة للتوسع قليلاً في تقديم موقفك وتوضيح السبب يورغن هابرماس: أعتقد أني أفهم الحافز إليه لكني لا أقبل السبب الذي يقترحه تشارلس هنا لإزالة تمييز ما زلت أراه مناسباً جداً لسياقنا. أما بالنسبة للحافز فإني أميل إلى الموافقة مباشرة على أن لا معنى في وضع نوع معين من العقل، العلماني، على الضد من العقول الدينية انطلاقاً من الافتراض أن العقول الدينية قادمة من نظرة للعالم ذات طابع لاعقلاني على نحو متأصل. العقل فاعل في التقاليد الدينية كما هو في أي مشروع ثقافي آخر، بما في ذلك العلم. لذلك لا وجود للاختلاف على ذلك المستوى الثقافي الواسع من التعقل. هنالك على المستوى الإدراكي العام عقل إنساني واحد فقط.

ولكن عندما نصل إلى خلط دون تمييز بين الكانطية والنفعية والهيجلية وغيرها، وبين العقائد الدينية، أقول عندها إن هنالك اختلافات في النوع بين العقول. وأحد الطرق للتعبير عن ذلك أن العقول «العلمانية» قابلة لأن يُعبر عنها بلغة «عامة» أو مشتركة على نحو عام. هذا هو المعنى التقليدي الذي يحاول تشارلس تفاديه من خلال تقديم مصطلح اللغة الرسمية.

على أية حال، تنتمي العقول العلمانية بهذا المعنى إلى سياق من الافتراضات؛ في حالتنا هذه إلى مدخل فلسفي يتميز عن أي نوع من التقليد الديني بحقيقة أنه لا يستلزم عضوية في جماعة من المؤمنين به. عندما تستخدم أي نوع من العقول الدينية فإنك تحتكم على نحو ضمني لعضوية في جماعة دينية تناسبه. لا يكون المرء مشاركاً في

أي نوع محدد من التجربة التي تعتمد عليها القناعات والعقول الدينية إلا إذا كان عضواً في تقليد ديني محدد، وقادراً على الحديث بضمير المتكلم من داخله.

وإن شئنا الصراحة فإن أهم تجربة -وأرجو أن يكون واضحاً أني لا أضعها في مرتبة أعلى أو أدني من سواها- تنشأ من المشاركة في ممارسات تعبدية، وفي الأداء الفعلي للعبادة لا يجد الكانطي أو النفعي نفسه ملزماً للمشاركه بشيء مثله لكي يقدم جدالاً كانطيا أو نفعياً جيداً. وهكذا فأنت أمام تجربة مغلقة blocked إن صح القول، أو غير مأخوذة بنظر الاعتبار، وهنالك غفلة عنها ما إن تتحرك إلى الفضاء العلماني في أخذ العلل وإعطائها.

تفتقر العقول العلمانية إلى روابط مع المشاركة الاجتماعية في جماعة من أحد الأديان العالمية الكبيرة الأربعة أو الخمسة والتي يمكن أن تنتهي إلى شخصية تاريخية لمؤسس أو إلى أصول تاريخية بشكل أعم. وهي تقاليد استمرت من خلال التأويل المتواصل لعقيدة محددة. يعتمد على مثل هذه المشاركة الاجتماعية كون المرء يفهم، على سبيل المثال، ما يعنيه اللجوء إلى حقائق الوحي. من الصعب تفسير ما يعنيه «الوحي» دون خلفية من هذا النوع. وإذا ما قارنت مناقشة بين الكانطيين والنفعيين مع الجدالات بين المتدينين ستواجه فرقاً مهما آخر. لا ترتبط العقائد الفلسفية داخلياً بطريق خلاص محدد. وأن تتبع درباً للخلاص يعني أن تتبع في سياق حياتك شخصاً محدد. وأن تتبع درباً للخلاص يعني أن تتبع في سياق حياتك شخصاً تخذه قدوة يستمد سلطته من مصادر وبينات قديمة.

يختلف الطريق إلى الخلاص عن أي نوع من الحياة الأخلاقية الدنيوية التي يمكن للفرد أن يدعيها لنفسه.

لذلك فإن الدليل على صحة العقول الدينية لا يعتمد على العقائد الإدراكية وارتباطاتها الدلالية مع بقية العقائد فحسب، ولكن على العقائد الوجودية المتجذرة في البعد الاجتماعي للعضوية والمشاركة الاجتماعية والممارسات المفروضة.

تشارلس تيلر: لدينا الكثير من النقاط المهمة هنا. وأنا لا أتفق معها جميعاً، لا أتفق تحديداً مع التمييز بين الأخلاق العامة والدين. يتكلم توما الأكويني عن الفضائل اللاهوتية الثلاث التي تقدم فكرة مختلفة عما هي الحياة الطيبة (1).

ولكن لندع هذا جانباً على أية حال لأني أرى أن القضية المحورية فعلاً وحقاً هي ما علاقة كلّ ذلك مع الخطاب؟ إن قلتُ شيئا من قبيل «أنا أناصر حقوق الإنسان لأن البشر خلقوا على صورة الرب» وهو أمر مأخوذ من سفر التكوين، لن يكون واضحاً في الحال إن كنت مؤمناً أمارس إيماني باليهودية، أو الكاثوليكية، أو البروتستانتية أو أنني شخص يرى أن هذه فكرة بالغة الدلالة مأخوذة من سفر التكوين. لا أرى كيف يمكن لك أن تتعقب مثل هذا الأمر في أنواع مختلفة

لا ارى كيف يمكن لك أن تتعقب مثل هذا الأمر في أنواع مختلفة من الخطاب ما لم يكن المقصود أنواعاً أخرى من الحوار، كأن أقول لك «حسنا، لقد مررتُ بهذه التجربة العظيمة، تجربة رؤيا العذراء أو القديسة تيريزا». وما أشبه بالطبع سيكون الخطاب في تلك الحالة مرتبطاً على نحو مباشر مع هذا النوع من التجربة. وهنالك أنواع معينة

<sup>(1)</sup> الفضائل اللاهوتية الثلاث بحسب توما الأكويني هي الإيمان والأمل والمحبة، وهي هبة إلهية لا يتحكم بها الإنسان نفسه، على عكس الفضائل الأساسية الأربع: الحكمة والعدالة والشجاعة والاعتدال التي يحصل عليها الإنسان بجهده. (المترجم)

من الخطاب، إن كنت أحاول أن أصف لك تجربة دينية، ترتبط مباشرة بتلك التجربة.

لكن نوع الخطاب الذي نشترك فيه...كان لمارتن لوثر كنغ خطاب معيّن عن دستور الولايات المتحدة والأمور المترتبة عليه دون أن يلتزم بها أحد. ثم كان له خطاب مسيحي قوي أشار فيه إلى سفر الخروج، وإلى التحرير. لم يجد أي شخص صعوبة في فهم هذا. لم يكونوا بحاجة لتخيّل التجارب الأعمق التي قد يكون مرّ بها وفهمها أو تصورها؛ تلك التجربة في المطبخ على سبيل المثال عندما قرر أن عليه المضى في طريقه (۱).

كيف تستطيع التمييز بين الخطابات على أساس الخلفية النفسية العميقة؟

يمكن لي أن أقدّم قصة أخرى عن الخلفية النفسية مرّبها الكانطيون، وهكذا، والسبب الذي يجعل أموراً معينة تستثيرهم ولا تستثيرني؟ ولكن ما علاقة ذلك بالخطاب المطروح للنقاش؟ هل يعجز الناس عن فهمه؟ لماذا نميّز على هذه الأسس؟

هابرماس: الفرق أن التأثيرات الدينية تنتمي إلى نوع من عائلة الخطاب لا تتحرك فيها ضمن رؤيا للعالم، أو داخل تأويل إدراكي لميدان في الحياة البشرية فحسب، ولكنك تعلن رأيك، كما قلت، من تجربة وثيقة العُرى مع عضويتك في جماعة ما. الكلام على (1) إشارة إلى تجربة الانبعاث الروحية التي مربها كنغ في لحظة يأس كامل وهو يجلس إلى كوب من القهوة في مطبخه ويفكر في طريقة ينسحب بها من الحياة السياسية دون إحراج. وقد تحققت بعد أن ردد صلاته بصوت عال وشعر إنه في حضرة الإله. (المترجم)

كون الإنسان قد خُلق على صورة الرب يمكن ترجمته في ميراثنا إلى مقولات علمانية يستمدها الآخرون من المفهوم الكانطي عن الاستقلال الذاتي أو من تأويل معين لكون الإنسان مزوداً بالحقوق.

لكن الترجمة من لغة إلى أخرى لا تعني تسوية الاختلاف بين أنماط العقول. دعني أسألك إن كنت تراني على حق في افتراض أن وراء ستراتيجيتك الساعية إلى التقليل من أهمية ذلك الاختلاف رد فعل دفاعياً. هل تساورك الشكوك في أن دعوى وضع العقول الدينية في حالة تبعية للعقول العامة في عملية اتخاذ القرارات السياسية هو موقف أولئك الذين يجدون الخطاب الديني قد عفا عليه الزمن، أنه أمر يعود للماضي؟

ليس هذا موقفي. ما نفعله هنا، كلانا في هذه الظهيرة، أننا نتحرك في الفضاء نفسه، فضاء التعقل الفلسفي والتاريخي والاجتماعي. لا يحتاج خطابنا إلى ترجمة. ولكن الكلام الديني في المجال السياسي العام يحتاج إلى ترجمة إن شئنا لمحتواه أن يدخل ويؤثر في تبرير وصياغة قرارات سياسية ملزمة يتم فرضها بقوة القانون. في البرلمانات والمحاكم أو الهيئات الإدارية يجب، كما أرى، تفسير أية إلى سفر التكوين ا بصيغ علمانية.

تيلر: الفرق أني أقول إنك لا تستطيع أن تتوفر على ترجمات لمثل هذه الأنواع من الإحالات لأنها الإحالات التي تمس بالفعل الحياة الروحية لأناس بأعينهم وليس سواهم. لكن الأمر نفسه ينطبق على الإحالة إلى ماركس والإحالة إلى كانط. لذلك فنحن نحاول أن نظر ليس في السبب الذي يدعونا إلى استبعاد هذه الإحالات توخياً

للعدالة والشمول، ولكن النظر في السبب الذي يجعل من الضروري التعامل مع هذه الإحالات تعاملاً حاصاً - ما زلت لا أفهم مسألة المعاملة الخاصة - بوصفها تنتمي إلى ميدان مختلف.

من المؤكد أني أتفق أن ثمة اختلافات كبيرة وكبيرة جداً بين تعقّل شخص شديد الورع بخصوص الأخلاق العامة وتعقل من ليس كذلك. هنالك مفاهيم معينة عن التحولات الإنسانية الممكنة يؤمن بها أحدهما دون الآخر. تلك هي الحالة بالتأكيد.

لكن هنالك مثيلات لهذا أيضاً. يمكن لي أن أحمل تعاطفاً كافياً مع الموقف الكانطي، مشلاً، بحيث أني أستطيع فهم بلاغة كانط بصدد «السماء المرصعة بالنجوم في الأعالي والقانون الأخلاقي في الداخل». و «احترام القانون» «Achtung für das Gesetz» وما إلى ذلك. أستطيع فهم ذلك. هنالك تجربة معينة وراءه. أستطيع أن أتخيل شخصاً يقول «لا أفهم ما تتكلم عنه. رهبة واحترام للقانون؟ هل أنت مجنون؟» بعض الناس لا يفهمون ذلك بساطة.

هابرماس: أريد أن أستبقي الطبيعة الأصيلة للكلام الديني في المجال العام لقناعتي أن من المحتمل تماماً أن يكون ثمة حدوس أخلاقية مخبأة في الجمهور العلماني يمكن أن يكشف عنها حديث ديني مؤثر. عند الاستماع إلى مارتن لوثر كنغ لا فرق إن كنت علمانياً أم لا. ستفهم ما يعنيه.

هذا أمر لا نختلف بشأنه. اختلافنا هو، ما ذُكر في المقال على الأقل، هنالك دعوة إلى «تأسيس أعمق» للأساسيات الدستورية، أعمق مما هو موجود في الصيغ العلمانية الخاصة بالسيادة الشعبية

وحقوق الإنسان أو في «العقل وحده». هذا هو موضع الخلاف بيننا. هنا لا أستطيع أن أتبعك لأن الطبيعة المحايدة لـ «اللغة الرسمية» التي تطالب بها للإجراءات السياسية الرسمية تستند هي أيضاً على إجماع مسبق بين المواطنين، مهما كان مجرداً وغامضاً. دون افتراض مثل هذا الإجماع المسبق على الأساسيات الدستورية لا يستطيع مواطنو المجتمع التعددي التوجه إلى المحاكم و المطالبة بحقوق معينة أو تقديم جدالات تحيل إلى مواد دستورية متوقعين الحصول على قرار عادل.

كيف يمكن لنا أن نقيم هذا الإجماع على الخلفية في المقام الأول إن لم يكن داخل فضاء من العقول المحايدة؛ و «محايدة» بمعنى خاص الآن. لابد للعقول أن تكون «علمانية» بالمعنى غير المسيحي لـ «العلمنة». ودعني أفسر الصفة «غير مسيحي» في هذا السياق. في كتابك «عصر العلمانية» قدمت وصفاً مقنعاً لما كانت تعنيه «العلمنة» في الماضي من داخل الكنيسة. لقد ظلت العلمنة تعني تحطيم حيطان الأديرة ونشر وصايا الرب الجذرية عبر العالم دون هوادة.

لكن مصطلح "علماني" أتخذ معنى مختلفاً في نفس اللحظة التي اضطر فيها الأفراد إلى التوصل إلى إجماع ذي خلفية سياسية عابر لحدود الجماعة المسيحية؛ إجماع في الخلفية تستطيع اليوم بوساطته أن تلجأ إلى محكمة فرنسية أو ألمانية لحل قضايا ارتداء الحجاب. لابد أن يُتخذ القرار بصدد هذه الحالات على وفق إجراءات ومبادئ تكون مقبولة لدى المسلمين ومواطنيهم من المسيحيين، واليهود، والعلمانين على حد سواء. وبما أن التشريع الديني للملوك

المسيحيين قد استبدل بآخر ليبرالي، فإن الدستور يوفّر الآن المصدر لعقول يُفترض أنها مشتركة ليس بين مختلف الجماعات الدينية فحسب ولكن بين المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء أيضاً. لا يمكن للدستور أن يوفر هذا المنبر المشترك إلا إذا كان قابلاً للتبرير بدوره في ضوء عقول تكون "علمانية" بالمعنى الحديث للكلمة. لم يعد مصطلح "العلمنة" ينطبق على إضفاء الشمولية على القناعات يعد مصطلح العذرية في أرجاء العالم المسيحي، باتساع يتجاوز مراكز الأديرة إلى المجالات الدنيوية للحياة الاجتماعية اليومية. لا توسّع العقول العلمانية منظور جماعة المرء الخاصة، لكنها تدفع باتجاه منظور متبادل تتمكن فيه الجماعات المختلفة من تطوير منظور أكثر شمولاً من خلال التعالي على فضاء خطابهم الخاص.

كالهون: دعوني أتدخل مرة أخرى وأخيرة. بعدها سينقضي الوقت المخصص لنا هنا تقريباً.

إن شئنا إبراز النقاط المشتركة هنا فإن إحداها تبدو أن كل هذا يتعلق بالنسبة لكما بالقدرة على المشاركة بمعنى ما في ترتيب لا يكون لأي شخص فيه حق الاستعانة بقوة تتجاوز المنطق. لذلك فإن هذا يستبعد تلك المجموعة من القضايا التي يمكن أن تتضمن قضايا تتعلق بالدين.

ويبدو أيضا في الواقع، إن يورغن عندما يتكلم عن الملفوظات الدينية في المجال العام، فإن الأمر لا يتعلق كلياً بالملفوظات الدينية أو بالحافز الديني، ولكنه تحديداً يتعلق بتلك التبريرات التي لا تقبل

المشاركة لأنها تستند إما على تجارب عقائدية يُقصى منها الكثيرون، وإما أنها تستند على إحالات إلى سلطة غير خاضعة للحجاج المنطقي على نحو متأصل، إلى شيء خارجي.

هل تشخيصي للأمر عادل حتى الآن؟ إذن فليس الكلام الديني هو كل شيء. في الواقع، تدخل في الموضوع المصادر الدينية للأخلاق العامة وأمور أخرى كثيرة.

لكن هنالك أشياء محددة بعينها، وهي إشكالية على وجه الدقة إن كانت تُنتج عجراً عن المشاركة في التبريرات.

أتوجه إلى تشارلس وأسأل، على نحو معاكس، هل تعتقد أن هنالك عجزاً مشابهاً عن التشارك في التصدي للأنواع الأخرى من الاختلافات وحلها حلاً منطقياً، وأقصد هنا الاختلافات التي يمكن أن تقول عنها إنها جزء من المجموعة نفسها التي تضم الاختلافات الدينية: مثل الاختلافات الثقافية، والاختلافات الإثنية، والاختلافات الفلسفية؟ وستكون الدعوى أن هنالك عموماً العجز نفسه في العثور على حلول أو تبريرات منطقية على نحو كامل.

تيلر: نعم. فكّر في تاريخ الليبرالية. كانت هنالك محاولات قام بها نفعيّون اشتدّ عودهم لاختطاف اللغة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكان ذلك ما حدد مَدار الأمر برمته(١). كما أن الأشخاص غير المتديّنين بالضرورة رأوا أن «هذا استحواذ. نحن لا نفكر بهذه الطرق».

إن أردت التأكيم على التفاوض، حيث نجمع لائحة حقوقنا من

 <sup>(1)</sup> إشارة إلى إعادة الصياغة العلمانية التي بدأها جون ستيوارت ميل في بدايات القرن التاسع عشر لمبادئ الفلسفية النفعية ونقلتها من لغة الكنيسة الانجليكانية التي مثلها وليم بيلي William Paley إلى لغة العلوم البحتة. (المترجم)

مختلف الناس، فإنها لا يمكن أن تكون بلغة بنثام، ولا يمكن أن تكون بلغة كانطية ببساطة، و لا يمكن أن تكون بلغة مسيحية.

ما يسميه يورغن «علمانياً» أسميه أنا «محايداً». هكذا أرى الأمر. أراه أمراً لا غنى عنه على الإطلاق.

كالهون: ولكن لا يبدو أن هذا هو جوهر الخلاف. يبدو لي أن الخلاف الأقوى هو قولك فعلياً إن من المستحيل الاستخلاص أو القيام بعملية تجريد إن كانت الخلافات بين الالتزامات العميقة، والرؤى الشاملة للعالم، والخ، متأسسة دينياً أو بطريقة أخرى. لذلك فإن القضية المنطقية الأساسية أنك لا تستطيع أن تستخلص ما يكفي لمواصلة الخطاب وحسم الأمور منطقياً من أي من هذه الأنواع من الالتزامات التكوينية العميقة. لذلك فالدين ليس حالة خاصة.

أعتقد، للتأكيد، أن يورغن يقول إن هنالك ملامح محددة بعينها في الخطاب الديني يرى أنها مستبعدة من الحسم المنطقي، من التشارك بها في الميدان المنطقي. لذلك، بينما يمكن أن تقوم بعض الصعوبات في جمع الكانطيين والهيدجريين إلى طاولة الحوار، أو قد توجد صعوبات في جمع الشعوب من مختلف القوميات على طاولة الحوار، هنالك من حيث المبدأ إمكانية التوصل إلى حسم منطقي لمختلف المشاكل التي تنشأ حين ذاك، لكن الأمر متعذر بالنسبة للمشاكل الدينية تحديداً.

أهذا صحيح يورغن أم أني ذهبت بعيداً؟

يورغن: أؤكد في المقام الأول أن هنالك اختلافات في النوع بين العقول الدينية والعلمانية، وأؤكد ثانياً أن الدين يمثّل، في ضوء التحول التاريخي إلى الدساتير الليبرالية، حالة مختلفة بسبب الدمج

السابق للدين بالسياسة الذي كان واجب الحدوث في ضوء انحلال تحدّي التعددية الدينية. هذا هو الجزء التافه من الأمر.

إن جئنا إلى الخطاب الصانع للدستور أو إلى الخلافات بصدد تأويل بنود خاصة داخل نطاق دستور مُكرّس، لا أعتقد أن هنالك عقبات يتعذر اجتيازها. يمكن للأعضاء المتديّنين في جماعة ليبرالية أن يعرفوا مقدماً أن جدالات معينة لا يرى لها قيمة من يحمل إيماناً مختلفاً أو غير المؤمن من المواطنين ممن يحاولون التوصل إلى اتفاق معهم. لذلك لابد أن تحذف من البرنامج. هكذا أرى تطوير أسئلة العدالة وتمييزها عن الأسئلة الوجودية، والأخلاقية، والدينية.

كالهون: على هذا المستوى لن يكون الخلاف بينكما قوياً؟ تيلر: لا، لا.

كالهون: الخلاف على مستوى آخر.

تيلر: أريد أن أخبرك بشيء واحد آخر فقط. عندما نقول «دين» يجب أن لا نفكر فقط بالمسيحية. هنالك البوذيون، وهنالك الهندوس. الكثير من الأشياء التي قلتها لا تنطبق على الحالات الأخرى على الإطلاق. ولابد أن يدفعنا ذلك إلى التوقف قبل أن نطرح ملاحظات عامة عن...

كالهون: هذا صحيح. هذا الأمر يناقش من داخل التجربة الغربية. هناك حاجة إلى مجموعة من النقاشات داخل مسارات تاريخية أخرى.

تيلر: وهي كلّها موجودة هنا الآن. كالهون: هي كذلك حقاً. إنها نحن.

## هل اليهودية هي نضسها الصهيونية؟

## جوديث بتلر

لست أستاذة في الدين، ولا أنا أستاذة في الحياة العامة، لكن تفكيري يتقاطع فعلاً مع المشكلة المطروحة هنا اليوم حتى أنني بقيت أحاول في السنوات الأخيرة النظر في العلاقة المعقدة بين الديانة اليهودية Jewishness، والصهيونية، وهو أمر انشغل به الكثيرون كما أعلم. وقد ظل اهتمامي يتركز على إيجاد الصبر ونفاذ البصيرة وتعزيزهما للتفكير ببعض القضايا التي يبدو أنها تعاني من الاضطراب داخل الخطاب العام. لست واثقة إن كنت قد نجحت لكني أعلم جيداً أن هذا مجهود شديد الصعوبة وجهد.

أود في البدء القول إن علينا أن نكون في غاية الحذر عندما نشير إلى «الدين» في الحياة العامة، ما دام ثمة احتمال تعذر الكلام على «الدين» بوصف مقولة category بهذا المعنى في نهاية المطاف. والواقع إن العلاقة مع العام ستختلف اعتماداً على أي دين نضع نصب أعيننا. هنالك مجموعة متنوعة من المواقع الدينية بصدد الحياة العامة وطرق متنوعة في فهم الحياة العامة بمصطلحات دينية. عندما نبدأ كما نحن نفعل الآن بالسؤال عن «الدين» في «الحياة العامة» فإننا نجازف ببساطة بملء مقولة «الديسن» بمجموعة متنوعة من الأديان المحددة، بينما مجال «الحياة العامة» يبقى على نحو ما مستقرآ، مغلقاً، وخارج الدين. إذا كان دخول الدين إلى الحياة العامة مشكلة فذلك يعني أننا نفترض مسبقاً إطاراً ظل فيه الدين خارج الحياة العامة، ونحن نسأل عن الطريقة التي يدخل بها إليها أو إن كان مقدّراً له أن يدخل إليها بطريقة مبرّرة ومضمونة. ولكن، إن كان هذا هو افتراض الجدال، فيبدو أن علينا أن نسأل أولاً كيف أصبح الدين خاصاً وهل نجحت المحاولة لجعل الدين خاصاً على الإطلاق؟ إن كان السؤال الضمني لبحثنا يفترض مسبقاً أن الدين ينتمي إلى المجال الخاص، فإن علينا أولاً أن نسأل أي دين دُفع به إلى المجال الخاص، وأي دين، إن كان ثمة شيئ كهذا، يتم تداوله من دون سؤال في المجال العام. ربما سيكون لدينا عندها بحثٌ آخر نتابعه، وهو تحديداً بحثٌ يميّز بين الأديان الشرعية وغير الشرعية من خلال تنظيم التمييز بين العام والخاص. إن كان المجال العام إنجازاً بروتستانتياً، كما جادل العديد من الأكاديميين، إذن فإن الحياة العامة تفترض مسبقاً تقليداً دينياً مهميناً وتعيد تأكيده بوصفه يمثل العلماني. وإن وُجدت أسباب عديدة للشك في تحرّر العلمانية من أسسها الدينية كما تدّعي فإن بإمكاننا

السؤال إن كانت هذه الاستبصارات في العلمانية تنطبق إلى حد ما على ادعاءاتنا الخاصة بالحياة العامة عموماً كذلك. بكلمات أخرى، بعض الأديان لا توجد «داخل» المجال العام فحسب، لكنها تساعد على تأسيس مجموعة من المعايير التي ترسم الحدود الفاصلة بين العام والخاص. يحدث هذا عندما يُدفع ببعض الأديان إلى «الخارج» إما بوصفها تمثل»الخاص» وإما بوصفها تهديداً للعام بوصفه كذلك بينما تعمل أديان أخرى على دعم المجال العام نفسه وتحديد تخومه. إن تعذّر علينا التمييز بين العام والخاص بدون التوصية البروتستانتية بخصخصة الدين، فإن الدين، أو التقليد الديني المهمين أيا كان، يتحمل مسؤولية الإطار الذي نعمل ضمنه. يمكن لذلك بالفعل أن يشكل نقطة انطلاق مختلفة بالنسبة لبحث نقدي يتناول الدين في المجال العام، مادام كلٌ من العام والخاص يشكلان علاقة تخيير دالة على المساواة يمكن أن تكون، بمعنى مهم ما، «داخل» الدين منذ البداية.

لا أرمي اليوم إلى تعداد الأسئلة عن العلمانية، بالرغم من قناعتي أنها قد حُللت باقتدار تام من قبل طلال أسد Talal Asad، وعبا محمو دSaba Mahmood، ومايكل ورنرMichael Warner، وصبا محمو دJanet Jakobsen ومايكل ورنربايت جاكوبسون عمله الأخير. ما أريد أن أقترحه أن العلمنة قد تكون طريق هرب أمام الدين من أجل البقاء، وأن علينا أن نسأل دائماً أي شكل أو طريقة في العولمة نعني. النقطة الأولى التي أقدمها أن أي تعميمات نقوم بها عن «الدين» في «المجال العام» ستكون موضع شك منذ البداية

إن لم نحدد أي الأديان نفترض مسبقاً في الجهاز المفهومي نفسه، وإن كان ذلك الجهاز المفهومي، بما فيه فكرة العام، لا يُفهم في ضوء الجينيالوجيا الخاصة به. يختلف المعنى عند الإشارة إلى يهودي علماني منه عند الإشارة إلى كاثوليكي علماني. بينما قد يكون كلاهما ابتعد عن الإيمان الديني، فثمة احتمال وجود أشكال أخرى من الانتماء التي لا تفترض الإيمان أو تستلزمه؛ يمكن للعلمنة أن تكون إحدى الطرق التي تستمر بها الحياة اليهودية بوصفها يهودية. كما أننا نرتكب خطأ إن جعلنا الدين مساوياً للإيمان، ثم ربطنا الإيمان بدعاوى ظنية من نوع معين عن الرب؛ ذلك افتراضٌ لاهوتي لا يكون فاعلاً على الدوام في وصف الممارسة الدينية. إن مثل هذه المحاولة لتمييز الحالة الإدراكية للإيمان الديني وغير الديني تغفل عن حقيقة أن الدين في الغالب الأعم يعمل بوصف حاضنة لتشكيل الذات، وإطاراً مضمراً للتقويمات، ونمط انتماء وممارسة اجتماعية مجسدة. بالطبع، يسكن المبدأ القانوني القاضي بفصل الدين عن الدولة كل خطاباتنا هنا، لكن هنالك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن المفهوم القانوني لا يستطيع أن يكون كافياً كإطار لفهم الأسئلة الأوسع عن الدين في الحياة العامة. ويصح ذلك على الجدالات عن الرموز والإيقونات الدينية التي أنتجت حتى الآن خلافاً واسماً بصدد حقـوق التعديل الأول، من جهـة، وحماية الأقليات الدينية من التمييز والاضطهاد من جهة أخرى. (١١

<sup>(</sup>۱) انظر طلال أسد، ويندي براون، جوديث بتلر، صبا محمود، «هل النقد علماني؟؟ (Is Critique Secular) (بيركلي: جامعة كاليفورنيا، 2009).

أود أن أدخل هذا السجال بمشكلة أخرى، هي تحديداً التوتر الذي يظهر بين الدين والحياة العامة عندما ينظر إلى النقد العام لعنف دولة إسرائيل بوصفه معادياً للسامية أو معادياً لليهودية. وللتذكير أود أن أوضح هنا أن بعض هذه الانتقادات تستخدم بالفعل تعابير معادية للسامية وجدالات تثير مشاعر معادية للسامية، بالرغم من أن العديد من مثل هذه الانتقادات لا تفعل ذلك؛ خصوصاً، ولكن ليس حصرا، تلك التي تصدر من داخل الأطر اليهودية الخاصة بالعدالة الاجتماعية. لا أهدف هنا إلى التمييز بين هذين النوعين من النقد، بالرغم من اعتقادي أن لابد من التمييز بينهما، لكني أهدف إلى النظر في إمكانية أن يكون النقد العام لعنف الدولة، وأعلم أن هذا المصطلح يحتاج إلى تفسير، شأناً يهودياً بمعنى ما. آمل أن تغفروا لى النبرة المستخفة التي بدأت بها لكنكم سترون الحيرة التي أحاول مقاربتها إن لاحظتم أن المرء إذا ما انتقد عنف دولة إسرائيل بصراحة وعلى منبر عام فإنه سيُعد معادياً للسامية أو معاديا لليهودية، ومع ذلك فإن نقد مثل هـ ذا العنف صراحة وعلى نحو عـ ام يُعدُّ على نحو ما مطلباً أخلاقياً إلزامياً من داخل الأطر اليهودية، الدينية منها وغير الدينية. بالطبع سترون بالفعل مجموعة أخرى من الأسئلة المحيّرة التي تطرحها هذه الصياغة. وكما أوضحت حنا أرندت في كتاباتها الأولى فإن الهوية اليهودية ليست هي الدين اليهودي دائماً. (١) وكما

<sup>(1)</sup> حنا أرندت، «أسس التوتاليتارية» The Origins of Totalitarianism (نيويورك: هاركورت بريس جوفانوفتش، 1951) ص. 66. «راشيل فارنهاجن: حياة إمراة يهودية» Rachel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman (نيويورك: هاركورت بريس جوفانوفتش، 1974) ص ص. 216-228.

أوضحت في كتاباتها السياسية التي تمثل تطور موقفها من دولة إسرائيل فلا الدين اليهودي ولا الهوية اليهودية تقودان بالضرورة إلى اعتناق الصهيونية.

لا أنوي تكرار الإدعاء القائل إن اليهود يختلفون فيما بينهم بصدد قيمة الصهيونية، ويصدد عدم عدالة الاحتلال، أو التدمير العسكري الذي يسم الدولة الإسرائيلية. هذه أمور معقدة وهنالك خلافات واسعة بصددها جميعاً. ما أرمي إليه ليس القول إن اليهود ملزمون بنقد إسرائيل، بالرغم من اعتقادي أنهم كذلك في الحقيقة، ونحن أيضاً، في ضوء ما يقال من أن إسرائيل تتصرف باسم الشعب اليهودي، وتقدّم نفسها بوصفها الممثل الشرعي للشعب اليهودي؟ لدينا سنؤال عما يُقترف باسم الشعب اليهودي وبالتالي سبب إضافي لإحياء ذلك التقليد والأخلاق العامة لصالح سياسة أخرى. تواجه محاولة تأسيس حضور لليهود التقدميين خطر البقاء داخل مسلمات تتعلق بالهوية اللاسياسية؛ أحدها يُعارض أي تعبير معاد لليهودية ومعماد للسمامية وآخر يحيى الهوية اليهودية من أجل مشمروع يسمعي إلى تفكيك عنف الدولة الإسرائيلية. لكن هذا الشكل الخاص للحل يتعرض للتحدى إن أخذنا بنظر الاعتبار أن الهوية اليهودية هي نفسها، داخل العديد من الأطر الأخلاقية، مشروع مضاد للهوية اللاسياسية طالما إننا يمكن أن نصل إلى حد القول إن كون المرء يهوديا ينطوي على قبول علاقة أخلاقية مع غير اليهـودي. والواقع، إن كان التقليد اليهودي المناسب للقيام بنقد عام لعنف دولة إسرائيل يعتمد التعايش بوصفه معيار المشاركة الاجتماعية فإن ما يترتب على ذلك هو الحاجة لا لتأسيس حضور يهودي عام بديل فحسب (متميز عن «اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة» أيباك AIPAC على سبيل المثال) أو حركة يهودية بديلة (مثل «الصوت اليهودي من أجل السلم» Jewish Voice for Peace مثلاً) (1)، ولكن تأكيد إزاحة الهوية التي هي هوية يهودية، مهما بدا ذلك متناقضاً. عندها فقط يمكن لنا أن نتوصل إلى فهم نمط العلائقية الأخلاقية التي تشكل بعض أشكال الفهم التاريخية والدينية لما يعنيه أن «تكون» يهودياً. والمسألة لا تتعلق في نهاية المطاف بتحديد أنطلوجيا اليه ودي مقابل مجموعة ثقافية أو دينية أخرى؛ لدينا كل العذر في الشك بأية محاولة تمضي في هذا الاتجاه. المسألة تتعلق بالأحرى بفهم العلاقة بغير اليهودي نفسها بوصفها طريقة تصور الدين في الحياة العامة داخل الديانة اليهودية. وعلى أساس مفهوم التعايش هذا يمكن ويجب أن يتم نقد عنف الدولة القومية غير الشرعي.

هنالك بالطبع مخاطر والتزامات في آن واحد في النقد العام. ويبقى صحيحاً أن نقد عنف الدولة الإسرائيلية، مثلاً، يمكن أن يُفهم إما على أنه نقد للدولة اليهودية على الأسس نفسها التي يمكن أن يعتمدها المرء في نقد أية دولة أخرى تقوم بالممارسات ذاتها من احتلال، وغزو، وتدمير للبنية التحتية لحياة أقلية من السكان، وإما

<sup>(1)</sup> الإيباك مجموعة ضغط يهودية تعمل على دعم مصالح إسرائيل لدى الكونغرس والسلطة التنفيذية الأمريكية. أما «الصوت اليهودي من أجل السلم» فهي منظمة يهودية أمريكية عُرفت بمعارضتها السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ومن أعضاء هيئتها الاستشارية جوديث بتلر نفسها و نعوم تشومسكي. (المترجم)

أن يُفهم على أساس أنه نقد للدولة اليهودية مع تأكيد على يهودية الدولة وإثارة سؤال إن كانت الدولة تُتقد لأنها يهودية. وهذا بدوره يثير السؤال إن كان النقد يُوجه لأن الدولة تصرّ على مجموعة دينية وإثنية واحدة مكرسة أغلبية ديموغرافية وتخلق مستويات متباينة للمواطنة بالنسبة للسكان من الأغلبية والأقلية (وحتى في الداخل هي تمنح الامتياز لليهود الأشكيناز Ashkenazi ولفهمهم السردي للأمة على حساب الأصول الثقافية لليهود السفارديين Sephardic والميزراحيين الأتعبير عنها على منبر عام صعباً بالرغم من ذلك، والأخيرة، سيبقى التعبير عنها على منبر عام صعباً بالرغم من ذلك، ما دام هنالك من يشك أن ما يقال هو في الحقيقة شيء آخر، أو أن على نحو خاص يكون مدفوعاً بقلة الإحساس تجاه معاناة الشعب على نحو خاص يكون مدفوعاً بقلة الإحساس تجاه معاناة الشعب اليهودي، بما في ذلك معاناة التهديد الذي يواجهونه اليوم، أو بالعداء السافر للسامية أو بكليهما.

بالطبع هنالك فرق بين أن يكون المرء منتقداً لمبادئ السيادة اليهودية التي ميّزت الصهيونية السياسية منذعام 1948، وبين أن يقتصر النقد على الاحتلال بوصفه غير شرعي ومدمّر (وبالتالي يموضع نفسه في تاريخ يبدأ عام 1967)، أو أن يحصر انتقاده في أعمال عسكرية معينة بمعزل عن كل من الصهيونية والاحتلال، أي أن ينتقد الهجوم الذي وقع في العام الماضي على غزة وجرائم الحرب التي ارتكبت هناك، و على نمو المستوطنات، أو سياسات حكومة اليمين الحالية في إسرائيل. ولكن هنالك في كل واحدة من

هذه الحالات سؤال يتعلق بإمكانية تسجيل النقد العام بوصفه أمراً يختلف عن الهجوم على اليهود والهوية اليهودية. واعتماداً على أين نقف وإلى من نتوجه بكلامنا، يمكن لبعض هذه المواقف أن تُسمع بسهولة أكثر من سواها. لكننا مع ذلك نصطدم في كل حالة بحدود ما هو متاح للأسماع وهي الحدود التي تكون المجال العام المعاصر. هنالك دائماً السؤال: أأستمع إلى هذا أم لا؟ أهنالك من يسمعني أم أن ثمة سوء فهم لما أقول؟ إن المجال العام يتكون مرة إثر أخرى عبر أنواع معينة من الإقصاءات: صورٌ لا يمكن رؤيتها، كلماتٌ لا يمكن سماعها. وهذا يعني أن تنظيم الحقل المرئي والمسموع، إلى يمكن سماعها. وهذا يعني أن تنظيم الحقل المرئي والمسموع، إلى عني أن يُصبح قضية قابلة للنقاش داخل مجال السياسة. (۱)

إن قال شخص إنه يقف على الضد من أية دولة تقيد حق المواطنة الكاملة لأية مجموعة دينية أو أثنية على حساب السكان الأصليين وكل المُساكنين الآخرين، عندها يُمكن أن يُتهم بعدم فهم الشخصية الاستثنائية والفريدة لدولة إسرائيل، و على نحو أهم الأسباب التاريخية لإدعائها ذلك الاستثناء. في الواقع، إن صياغة مبادئ ليبرالية كلاسيكية للمواطنة تمنع التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الإثنية، مثلاً، يُفهم بوصفه «مدمراً» للدولة اليهودية، وإذا بلغ الاعتراض حد هتاف «تدمير الشعب اليهودي»، خصوصاً في ظل

<sup>(1)</sup> انظر جاك رانسيير Jacques Rancière عن «توزيع المعقول» في «سياسة علم الجمال: توزيع المعقول» -The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sen الجمال: حابريل وركهيل (نيويورك: كونتنيوم، 2004).

الظروف التي تدّعي فيها الدولة اليهودية أنها تمثل الشعب اليهودي، عندها يكون هذا الرأي مؤسِّساً ضمناً لليبرالية الكلاسيكية بوصفها شكلاً من الإبادة الجماعية.

إن التهمة القائلة "إن مشل هذه الآراء تؤدي إلى تدمير الدولة اليهودية" تعتمد دون شرعية على الإدعاء أن "هذه الآراء تؤدي إلى تدمير الشعب اليهودي" أو على نحو أكثر غموضاً "اليهود". ولكن من الواضح أن هنالك فرقاً بين أن تسأل عن الظروف التي يمكن لليهود أن يعيشوا بها بسلام وإنتاجية مع غير اليهود، وأن تفكر في أشكال من السلطة الحكومية التي يمكن أن تتطلب انتقالاً من الشكل الحالي للحكومة إلى شكل آخر، وبين أمر مختلف تماماً هو الدعوة إلى التدمير العنيف لدولة أو العنف ضد سكانها. في الواقع إن الدعوة إلى إعادة التفكير في السلطة الفيدرالية أو ثنائية القومية بالنسبة للمنطقة بوصفها طريقة في تجسيد مبادئ التعايش قد تكون وسيلة لتصور بسيل للخروج من العنف لا سبيلاً لندمير أي من سكان تلك البلاد.

أعتقد أن على المرء العودة إلى تقاليد شتات بعينها داخل الديانة اليهودية، لا من أجل إنتاج تعددية قوى عامة بالنسبة للهوية اليهودية يمكن أن تتحدى على نحو مؤثر حق إسرائيل في تمثيل المصالح والقيم أو السياسة اليهودية على نحو حصري فحسب، ولكن أيضاً لإحياء مُثُل تعايش معينة. يشكل التعايش الأساس الأخلاقي لنقد عام يستهدف تلك الأشكال من عنف الدولة التي تسعى إلى إنتاج وإدامة الشخصية اليهودية للدولة من خلال حرمان الأقلية من حقوقها وتدميرها بالاحتلال والعدوان والقيود القانونية. تلك هجمات على

أقلية خاضعة، لكنها هجمات على قيمة التعايش أيضاً. ولكن ما الذي أعنيه بهذا المصطلح؟ من المؤكد أنه يحتوي على شيء أقوى من الإدعاء أن علينا جميعاً أن نتفاهم أو أن روح حسن الجوار فكرة جيدة. أود أن ألتفت الآن بإيجاز إلى التفكير بحنا أرندت، وهي يهودية بالتأكيد، ولكنها تحمل أراء سياسية جعلت الكثيرين يشكون في صحة يهوديتها. في الواقع، إن انتقاداتها الحادة للصهيونية السياسية ولدولة إسرائيل عام 1944، و1948، و1968 أدّت إلى أن يتعرض ولدولة إسرائيل عام 1944، و1948، و1968 أدّت إلى أن يتعرض عليه ذلك الذي صدر عن جيرشوم شوليم Gershom Scholem (۱). عليه ذلك الذي صدر عن جيرشوم سياسي للصهيونية، بينما دافع مارتن بوبر عمن مهيونية روحية وثقافية يمكن، بحسب رأيه المبكر، أن علني عن صهيونية روحية وثقافية يمكن، بحسب رأيه المبكر، أن

<sup>(1)</sup> نشأت أرندت في تقليد معقد من الفكر الألماني - اليهودي ولا أقصد إضفاء المثالية عليها هنا، ما دام هنالك الكثير من الأسباب التي تمنع إضفاء المثالية عليها. فقد عبّرت عن بعض القناعات العنصرية بوضوح كما أنها ليست مثالاً يحتذي في ميدان سياسة التفاهم الواسعة العابرة للخلاف. لكنها تواصل جدالاً المانيا - يهودياً بدأ في أواخر القرن التاسع عشر عن قيمة الصهيونية ومعناها. كان هنالك على سبيل المثال جدال شهير بين هيرمان كوهين الصهيونية ومعناها. الفيلسوف اليهودي الكانطي المحدث وجيرشوم شوليم بصدد قيمة الصهيونية، وفيه انتقد كوهين النزعة القومية الناشئة للصهيونية وقدم بدلاً عنها رؤيا للشعب اليهودي بوصفه شعباً عالمياً أو «صلة وصل». جادل كوهين أن خير ما يخدم اليهود هو أن يصبحوا جزءاً من الأمة الألمانية؛ وهو رأي لا يمكن إلا أن يثبت أنه شديد الإيلام ومستحيل في ضوء تطور الفاشية الألمانية وعدائها العنيف للسامية. لقد شاركت أرندت كوهين تقديره للثقافة الألمانية، بالرغم من أنها رفضت تلك للتزعة القومية.

تصبح "منحرفة" إن هي اتخذت شكل دولة سياسية. في الأربعينيات من القرن العشرين جادل كل من أرندت، وبوبر، و نودا ماغنيز Nudah Magnes دفاعاً عن دولة ذات قوميتين مقترحين فيدرالية يمكن لليهود والعرب فيها أن يحافظوا على استقلالهم الذاتي الثقافي الخاص؛ بالطبع هنالك نماذج أخرى من ثنائية القومية لا تفترض الكمال الثقافي الأحادي لـ "شعبين" كما فعل بوبر، وآمل أن أشير إلى ذلك في نهاية ملاحظاتي. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن فرانز روزنزوج ذلك في نهاية ملاحظاتي. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن فرانز روزنزوج الصهيونية في كتابه "نجمة الخلاص"، وفيه جادل أن الديانة اليهودية مرتبطة بالانتظار والتيه أساساً لا بإدعاء الأرض.

إن هذه النسخة الشتاتية من اليهودية هي ما أشار إليه إدوارد سعيد أيضا في كتابه "فرويد واللا أوربي" -Freud and the Non وفيه لاحظ أن كلاً من الفلسطينيين واليه ود يمتلكان تاريخاً متداخلاً من الإزاحة، والمنفى، والعيش في الشتات كلاجئين، بين أولئك الذين لا يشبهونهم. وهو نمط من الحياة تكون فيه الآخرية وسيلة تشكيل لمن هو المرء. ويقترح سعيد، على أساس هذه المعاني المتداخلة من الإزاحة والتعايش المتنوع، الشتات بوصفه أصلاً تاريخياً ومبدأ هادياً لإعادة التفكير في ماهية الدولة العادلة بالنسبة لهذه البقاع. بالطبع هنالك تمييزات لابد من القيام بها بين الشتات وصفها وأن الصهاينة قد قدّموا في الغالب الأعم تقاليد ولنرى ذلك بأوضح شكل في الجدالات بشأن مكانة "الشتات وونرى ذلك بأوضح شكل في الجدالات بشأن مكانة "الشتات

اليه ودي " galut ، السكان اليه ود الذين يعيشون خارج إسرائيل، والذين يقدمهم بعض الصهاينة على أنهم ممثلون غير شرعيين للديانة اليهودية. من الواضح أن سعيد يعني شيئاً مختلفاً بإشارته إلى كل من اليهود والفلسطينيين كمنفيين. تجترح صياغته السؤال: كيف يمكن للقاء التواريخ أن يكون معنى واحداً للتعايش؟

لم يوضح سعيد الطريقة التي يمكن لتقاليد المنفى هذه أن تتداخل بها على وجه الدقة، لكنه كان حريصاً على عدم رسم تماثلات صارمة. هل يوحي هذا بأن تاريخاً ما يمكن أن يُشْكل أو يعترض تاريخاً آخر بطرق تستدعى شيئاً عدا المقارنة، التوازي، التماثل؟ هل كان بوبر وأرندت يفكران بمشكلة مماثلة عندما عبّرا، وقد أدركا عظم أعداد اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية، عن قلقهما بصدد تأسيس دولة يهودية عام 1948 تستند على سلب حقوق العرب بوصفهم أقلية قومية وطردهم؛ وهو ما أدى فيما بعد إلى طرد أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني من منازلهم الشرعية. لقد رفضت أرندت أي تماثل تاريخي صارم بين إزاحة اليهو د من أوربا وإزاحة الفلسطينيين من إسرائيل المؤسسة حديثًا؛ و قدمت مسحاً لعدد من الحالات المميزة تاريخيـاً للحرمـان من الدولـة لتطوير النقـد العام للدولـة القومية في كتابها «أسس التو تاليتارية» The Origins of Totalitarianism عام 1951. وفيه حاولت أن تظهر كيف أن الدولة القومية تنتج، لأسباب بنيوية، أعداداً كبيرة من اللاجئين ويجب أن تنتجهم من أجل إدامة تجانس الأمة التي تريد تمثيلها؛ بكلمات أخرى من أجل دعم النزعة القومية للدولة القومية. وقد قادها هذا إلى معارضة أي تشكيل

للدولة يسعى إلى اخترال تنوع سكانها أو إلى رفضه، بما في ذلك تأسيس إسرائيل على مبادئ السيادة اليهودية، وهو أحد الأسباب التي دعتها بوضوح إلى تأمل وعد الفيدرالية بتقديم ما بعد السيادة وما بعد القومية. وكانت ترى أن أية دولة تخفق في الحصول على الدعم الشعبي من كل سكانها وتُعرِّف المواطنة على أساس الانتماء الديني أو القومي ستكون مجبرة على إنتاج مجموعة دائمة من اللاجئين؛ وقد امتد هذا النقد إلى إسرائيل التي وجدت أرندت أنها ستجد نفسها في أتون صراع لا نهاية له (وبالتالي تزيد المخاطر على نفسها) وستبقى على الدوام تفتقد الشرعية بوصفها ديمقراطية تستند إلى إرادة شعبية، خصوصاً في ضوء اعتمادها المتواصل على «القوى العظمي» للحفاظ على قوتها السياسية في المنطقة. إن انتقال أرندت من تحليل سلسلة من حالات الافتقار إلى دولة، إلى النظر في قضية فلسطين بوصفها حالة افتقار إلى الدولة، أمر عميق الدلالة. ويتشكل فكرها هنا بمركزية حالة اللاجئين الأوربيين في ظل الفاشية الألمانية وبعد انهيارها على حد سواء. لكن هذا لا يعنى القول إن الصهيونية هي النازية. لم تكن أرندت لتقبل مثل هذه المساواة، كما أن علينا نحن أيضاً أن لا نفعل ذلك. المسألة أن هنالك مبادئ عدالة اجتماعية يمكن أن تُستَمد من القتل الجماعي النازي الذي يمكن ويجب أن يشكل كفاحاتنا المعاصرة، بالرغم من اختلاف السياقات، و اختلاف أشكال القوة الاستعبادية المتميزة على نحو واضح.

ما أرمي إليه اقتراح أن التعايش يمكن أن يُفهم بوصفه شـكلاً من أشـكال التقاء المنافـي، ولكننا نخطئ إن نحن تخيلنـا أن هذا الالتقاء يجب أن يتخذ شكل التماثل الصارم. إذا كان إدوارد سعيد قد ادعى أن حالة النفي التي يعانيها كل من الفلسطينيين واليهود تصلح لالتقاء من دون تشابه، فإن ارندت قد قدّمت الحالة بشكل مغاير عندما كتبت أن حالات الافتقار إلى دولة في ظل النظام النازي تستلزم نقداً أشد للطريقة التي تُنتج بها الدولة القومية على الدوام مشكلة اللاجئين بأعداد كبيرة. لم تقل إن الحالة التاريخية في ألمانيا النازية كانت هي نفسها الحالة في إسرائيل. لم تقل ذلك على الإطلاق. لكن الحالة الأولى كانت جنرءاً، لا مجملاً، مما قادها إلى تطوير تفسير تاريخي للافتقار إلى دولة في القرن العشرين وإلى اشتقاق مبادئ عامة تناوئ الحالمة التي تنتج أشخاصاً دون دولة وأشخاصاً دون حقوق. وقد استحضرت، بشكل من الأشكال، تكرار الافتقار إلى دولة بوصفه الحالة التي لابدأن ينطلق منها نقد الدولة القومية باسم التنوع السكاني، والتعددية السياسية، ومفهوم معين للتعايش. من الواضح أن التاريخ اليهودي يؤثر على التاريخ الفلسطيني عبر فرض واستغلال مشروع الكولونيالية الاستيطانية. ولكن هل هنالـك نمط آخر يمكن لهـذه التواريخ أن تؤثر في إطاره في بعضها البعـض، نمطٌ يلقي نوعا آخر من الضوء على الحالة؟

بالرغم من اعتقادي أن هنالك مصادر دينية لفكر أرندت السياسي، فأنا أفهم أني أمثل أقليةً في هذا المجال. لا شك أن عملها المبكر عن أوغسطين، على سبيل المثال، قد ركّز على محبة الجار. (١) وسعت في

<sup>(1)</sup> حنا أرندت، «الحب والقديس أوغسطين» Love and Saint Augustine، تحرير: جوانا فيكتشياريلي سكوت و جوديث تشيلوس ستارك (شيكاغو: جامعة شيكاغو، 2007).

كتاباتها المبكرة عن الصهيونية إلى الاستعانة بالصياغة الشهيرة لهيليل Hillel «إن لم أكن من أجل نفسى، من يمكن أن يكون من أجلى؟ إن لم أكن من أجل الآخرين، ما أنا؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟» فى عام 1948 كتبت مقالاً بعنوان «إعادة نظر في التاريخ اليهودي» وفيه قوّمت أهمية كتاب شوليم «الاتجاهات الرئيسة في التصوف اليهودي» الذي كان قد نُشر قبل عامين. وفيه تنظر في أهمية الميراث التبشيري messianic في تأسيس فكرة الله بوصفه «غير مشخص» impersonal و «لا نهائيـاً»، وبوصف لا يرتبط بقصـص الخلق بقدر ارتباطه بتفسيرات الصدور emanation. وتؤكم أرندت في تعليقها على «الطبيعة الباطنية esoteric» لمثل هذه الأفكار الصوفية أن الميراث الأهم للصوفية هو فكرة أن البشر يشاركون في القوى التي تشكل «دراما العالم»، وهي بذلك ترسم مجالاً من الفعل للبشر الذين رأوا أنفسهم ملزمين بغاية أوسع. وبينما أثبتت الآمال التبشيرية أنها أقل مصداقية والتفسيرات القانونية أقل أثراً فإن تحول التقليد الصوفي هذا شكل من أشكال الفعل زادت أهميته. لكن فكرة الفعل هذه اعتمدت على الوجود المنفوي للشعب اليهودي، وهي نقطة طرحها بوضوح اسحاق لوريا Isaac Luria الذي تستشهد به ارندت: «كان [الشتات] في الماضي يعد إما عقوبة على خطايا إسرائيل وإما اختباراً لإيمان إسرائيل. وهمو الآن ما زال يمثـل كل ذلك، لكنه مـن حيث الفحوي رسالة؛ غايتها رفع الشرارات الساقطة من أماكنها المتنوعة». (١) إن رفع

<sup>(</sup>أ) ورد في «الكتابات اليهودية: حنا أرندت» تحرير: جيروم كوهين و رون هـ. فيلدمان (نيويورك: شوكين، 1997)، ص. 309.

الشرارات الساقطة لا يعني جمعها مرة أخرى أو إعادتها إلى أصلها. ما يهم أرندت ليس تعذّر إلغاء «الصدور» أو الانتثار فحسب ولكن إعادة تقويم المنفى الذي ينطوي عليه. هل هنالك إذن طريقة يُفهم بها قبول التنوع نفسه على أنه موقف شتاتي معين، موقف تقدّم صياغته كمفه وم جزئياً فكرة السكان المتناثرين؟ إن ميراث القبالة الخاص بالضوء المنتثر، السيفيروت sephirot (1)، عبر عن هذه الفكرة الخاص بانتثار إلهى يَفترض مسبقاً إقامة اليهود بين غير اليهود.

بالرغم من أن أرندت استخفت بصراحة بالأشكال السياسية التبشيرية messianism فإن ميراث المنفى الذي كتبت انطلاقاً منه وعنه كان يرتبط أيضاً بنسخة معينة من المسيحية، تلك التي أثارت اهتمامها على سبيل المثال في قراءة بنجامين Benjamin لكافكا. في مقابل النسخة المسيحية للتاريخ التي تبناها شوليم في ما بعد، والتي مقابل النسخة المسيحية للتاريخ التي تبناها شوليم في ما بعد، والتي أرندت أقرب إلى رأي بنجامين المضاد للنزعة التبشيرية. في ذلك الرأي كانت معاناة المقهورين هي ما ومض في لحظات الطوارئ وهي ما اعترض كلاً من الزمنين المتجانس والغائي. وهنا أتفق وهي ما اعترض كلاً من الزمنين المتجانس والغائي. وهنا أتفق مع جدال جابريل بيتربيرغ Gabriel Piterberg أنه مقابل شوليم، مع جدال جابريل بيتربيرغ توصفه ينطوي على عودة اليهود إلى أرض الذي فهم التبشير أخيراً بوصفه ينطوي على عودة اليهود إلى أرض إسرائيل، وقد فهمها شوليم على أنها عودة من المنفى إلى التاريخ، فإن "أطروحات" بنجامين "عن مفهوم التاريخ" كوّنت "نازعا أخلاقياً

<sup>(1)</sup> السيفيروت في القبالة هي الخواص العشر التي يكشف بها اللامتناهي عن نفسه. (المترجم)

وسياسياً لتخليص مُضطَهَدي البشرية»(١). وكمحاولة لقلب التقليل من شــأن «المنفي» (والشتات اليهودي galut) داخل الكتابة التاريخية الصهيونية، فإن العديد من الأساتذة ومنهم أمنون رازكراكوتزن Amnon Raz-Krakotzin رڭـزوا قراءتهــم لبنجاميــن علــي الاعتراف بالمضطهدين وتذكرهم. لا يمكن لشعب واحد أن يدّعي احتكار الحرمان من الملكية. يوّفر الإطار المنفوي لفهم التبشيري طريقةً لفهم حالة تاريخية خاصة بالحرمان من الملكية في ضوء حالة أخسري. ولا تستطيع أشكال الكتابة التاريخية القومية التي تفترض مسبقاً تاريخاً داخلياً خاصاً باليهود أن تفهم الحالة المنفوية لليهود ولا نتاثج النفي على الفلسطينيين في ظل الصهيونية المعاصرة. (3) لابد من التفكير في الخلاص نفسه بوصفه المنفوي، دون عودة، اعتراض على التاريخ الغائي وانفتاح على مجموعة الأزمنة المتلاقية والمعترضة. إنها نزعة تبشيرية، ربما كانت معلَّمنة، تؤكد انتثار الضوء، وحالة النفي بوصفها الشكل اللاغائي الذي يتخذه الخلاص الآن. إنه إذن خلاصٌ من التاريخ الغائي. ولكن لنا أن نسأل الآن بالتأكيد هل يدفعنا تذكر

<sup>(1)</sup> غابريل بيتربيرغ، اعوائد الصهيونية» The Returns of Zionism (لندن: فيرسو، 2008)

<sup>(2)</sup> أمنون راز كراكوتزن، «الذاكرة اليهودية بين المنفى والتاريخ» في Jewish أمنون راز كراكوتزن، «الذاكرة اليهودية بين المنفى داخل السيادة: نحو نقد للدون المنفى داخل السيادة: نحو نقد للدون المنفى في الثقافة الإسرائيلية» القسم الأول، في Theory and Criticism [He-). (Paris: La Fabrique، 2007) ، (Exil et souverainet? 132 – 113 (1994) 5 brew (3) بالطبع، كما أشارت أرندت نفسها، فإن الحاجة إلى تأسيس تاريخ «داخلي» للشعب اليهودي هي أحد طرق التصدي للموقف الذي أتخذه سارتر وآخرون، والقائل إن الحياة التاريخية لليهود تتقرر أساساً وحصراً بوساطة العداء للسامية.

منفى ما إلى تقدير حرمان آخر من الملكية أو الانفتاح عليه؟ ما هذه النقلة؟ هل يمكن لها أن تكون شيئا آخر عدا التماثل التاريخي؟ كيف يمكن لها أن تقودنا إلى فكرة أخرى عن التعايش؟

يكتب راز كراكوتزن أن ميراث «أطروحات» بنجامين لا يحشد ذاكرة اضطهاد اليهود من أجل إضفاء الشرعية على الدعاوى الخاصة بالحاضر، ولكنه يفيد كخميرة لبناء تاريخ للاضطهاد أكثر شمولاً؛ إن هذا التعميم والتحويل لتاريخ الاضطهاد هو ما يؤدي إلى سياسة تعمم التزاماً بتخفيف الاضطهاد أيضاً.

بالرغم من أن أرندت رفضت بوضوح كل النسخ التبشيرية للتاريخ، فمن الجلي أن مقاومتها لسرد التقدم الذي تطرحه الصهيونية السياسية قد تشكّل جزئياً داخل شروط قدّمها بنجامين. تشير أرندت في المقدمة التي كتبتها لكتاب بنجامين "إضاءات» إلى أن بنجامين قد التفت في بداية العشرينات من القرن العشرين إلى الدراما الباروكية التراجيدية، وهي خطوة بدت موازية، إن لم تكن مستمدة، من التفات شوليم إلى القبالة. تقترح أرندت أن بنجامين، يؤكد في كل عمله هذا أن لا "عودة» سواء إلى التقاليد الألمانية، أو الأوربية، أو اليهودية في حالتها السابقة. ومع ذلك فإن شيئاً ما من الديانة اليهودية، تحديداً ميراثها المنفوي، يفصح عن استحالة العودة هذه. بدلاً من ذلك، هنالك ومضة من زمن آخر تبرق في زمننا. وتكتب أرندت أن هنالك في عمل بنجامين في هذه الفترة "اعترافاً ضمنياً بأن الماضي لم يتكلم على نحو مباشر إلاً عبر أشياء تـم تناقلها حتى وصلتنا، وهي أشياء على نحو مباشر الاعبر أشياء تـم تناقلها حتى وصلتنا، وهي أشياء بدا قُربها مـن الحاضر لذلك نابعاً مـن طبيعتها الغريبة [الخارجية؟

الباطنية؟] تحديداً التي استبعدت كل دعاوى الاحتكام إلى سلطة ملزمة». وقد فَهمت أرندت الخلاصة التي توصل إليها بنجامين بوصفها «مستلهمة نظرياً»، وهي الخلاصة التي ترى أن الحقيقة لا يمكن أن تُستعاد على نحو مباشر، ولا يمكن بالتالي أن تكون «إماطة لثام يدمّر السر، بل هي الكشف الذي ينصفه». (1)

لا يسعى الكشف الذي يُنصف السر إلى استعادة معنى أصلي أو العبودة إلى ماض مُفتقد، ولكنه يسبعي إلى التقاط شبذرات الماضي التي تحقق الاختراق والوصول إلى الحاضر حيث تصبح متاحة على نحو مؤقت، والاشتغال عليها. ويبدو أن هذا الرأي يجد صداه في تلك الملاحظة في «الأطروحات عن مفهوم التاريخ» القائلة إن «الصورة الحقيقية للماضي تبرق خاطفة. لا يمكن الإمساك بالماضي إلا كصورة تبرق في اللحظة التي يمكن فيها إدراكها ولا تُرى مرة أخرى». أو بالأحرى: «إن الإفصاح عن الماضي تاريخياً لا يعنى إدراكه «بالطريقة التي كان عليها واقعياً الكنه يعني الإمساك بالذكري بينما هي تبرق في لحظة خطر... إن المنقذ لا يأتي فقط بوصفه مصلحاً، ولكنه القوة التي تهزم المسيح الدجال». ليس المنقذ شخصاً ولا حدثاً تاريخياً؛ ولا يمكن أن يُفهم بوصفه تشبيها anthropomorphism و لا غائية teleology، إنه بالأحرى ذاكرة معاناة من زمن آخر تعترض سياسة هذا الزمن وتعيد توجيهها. إنها ذاكرة تتخذ شكلاً آنياً بوصفها ضرباً من الضوء، مستعيدة سيفيروت القبالة، تلك الإضاءات المتناثرة وشبه

<sup>(1)</sup> ولتر بنجامين Walter Benjamin، اإضاءات، Walter Benjamin (نيويورك: شوكين، 1968)، ص ص. 40 – 41.

الملائكية التي تقاطع استمرارية الحاضر المشبوهة وفقدانه الذاكرة. يوضح بنجامين في الأطروحة السابعة عشرة أن هذه الومضة تتيح توقفاً داخل التطور التاريخي، «انقطاع الحوادث» يمكن أن ينتج عنه «فرصة ثورية في الكفاح من أجل الماضي المضطهد». وهكذا فإن الفلق الذي يحدث في سطح ذاكرة الزمن المفقودة، ينفتح على ذاكرة المعاناة ويحوّلها، متجهاً بها إلى مستقبل عادل، ليس بوصفه انتقاماً بل تصوّراً لزمن يمكن فيه للتاريخ الذي يغطي على تاريخ الاضطهاد أن يتوقف. (1)

من أجل العودة إلى مشكلة أفضل الطرق في التفكير بالتعايش، دعوني أذكركم بالاتهام الأخير الشهير الذي وجهته أرندت لأيخمان Eichmann في كتابها المثير للجدل «آيخمان في القدس» Eichmann المنشور عام 1962. (2) بحسب أرندت فكر آيخمان وأسياده أن بإمكانهم اختيار مع من يتعايشون على الأرض وأخفقوا في إدراك أن التنوع في سكان الأرض شرطٌ في الحياة الاجتماعية والسياسية نفسها لا سبيل إلى نقضه.

يدل هذا الاتهام على قناعة راسخة أن لا يحق لأحد منا أن يكون في موقع القيام بخيار كهذا، فهؤلاء الذي نتعايش معهم على الأرض يمثلون معطى بالنسبة لنا، سابقاً على الاختيار، وبالتالي على أي عقود

<sup>(1)</sup> يثير هذا الأمر سؤالاً معقداً عن العلاقة بين «توقف الحدث» الذي يميز الإضراب العام ونهاية الشكل المتجانس للتاريخ. في أية نقطة يصبح التوقف الأول شرطا للثاني، أم أنهما متصلان مع بعضهما بعض في نقطة معينة؟

 <sup>(2)</sup> حنا أرندت، «آيخمان في القدس» (نيويورك: شوكين، 1963) ص ص. 277
 حيم المريد المر

اجتماعية أو سياسية يمكن أن ندخلها بوساطة الإرادة القصدية. في الواقع، إن حاولنا الاختيار حيث لا اختيار، فإننا أنما نحاول تدمير شروط حياتنا الاجتماعية والسياسية. في حالة آيخمان كانت محاولة اختيار مع من نتعايش على الأرض محاولة واضحة لإبادة جزء من أولئك السكان - اليهود، الغجر، المثليين، الشيوعيين، المعوّقين والمرضى، بين آخرين- وبالتالي فإن ممارسة الحرية التي أصرّ عليها كانت في حقيقتها إبادة جماعية. إن كانت أرندت على حق، إذن فلا يقتصر الأمر على أننا لا نختار مع من نتعايش ولكن علينا أن نحافظ بفعالية على الطبيعة الـلا اختيارية للتعايش الشـامل والتعددي: نحن لا نعيىش مع أولئك الذين لم نخترهم قط ومن قد لا نشعر تجاههم بأي انتماء اجتماعي فحسب، لكننا مجبرون أيضاً على الحفاظ على هؤلاء الحيوات والتعددية التي يمثلون جزءاً منها. بهذا المعنى تتطور من الطبيعة اللااختيارية لأنماط التعايش هذه معايير سياسية ملموسة والتزامات أخلاقية. إن التعايش على الأرض سابق على أية مجموعة أو أمة أو محلة. قد نختار أين نعيش وقرب من نعيش لكننا لا نستطيع أن نختار مع من نتعايش على الأرض.

في كتاب "آيخمان في القدس" لا تتكلم أرندت بوضوح دفاعاً عن اليهود فحسب ولكن عن أية أقلية غيرهم يمكن أن تُطرد من سكنها على الأرض من قبل مجموعة أخرى. الواحد يتضمن الآخر، و"الكلام دفاعاً عن "يجعل المبدأ شاملاً لأنه لا يلغي التعددية التي تتكلم دفاعاً عنها. ترفض أرندت أن تفصل اليهود عما يُسمّى الأمم الأخرى التي اضطهدها النازيون باسم تعددية تتسع للحياة الإنسانية

بكل أشكالها الثقافية. أهي تعلن هنا مشاركتها في مبدأ شامل أم أن التعددية تشكل بديلاً أساسياً عما هو شامل؟ وهل الإجراء الذي تعتمده مرتبط بمشكلة التواريخ المتلاقية والمعترضة التي ذكرها كل من سعيد وبنجامين بطرق مختلفة؟

ربما أمكننا القول إن هنالك محاولة للتعميم في صياغة أرندت التي تسعى إلى تأسيس الانفتاح الشامل لكل المجتمع البشري، لكنها محاولة لا تقدم أي مبدأ أحادي يُعرّف الإنسانية التي تجمعها. لا يمكن لفكرة التعددية هذه أن تكون متميزة داخلياً فقط، لأن ذلك يمكن أن يثير السؤال عما يقيد هذه التعددية؛ ويمكن لذلك القيد أن يؤسس لا داخلاً فحسب، ولكن خارجاً أيضاً. وما دامت التعددية لا تستطيع أن تكون اقصائية دون أن تخسر طبيعتها التعددية، فإن فكرة شكل مُعطى من الواضح أن الحياة اللا إنسانية تعدّ بالنسبة لدعاوى التعددية. من الواضح أن الحياة اللا إنسانية تعدّ بالنسبة لأرندت بالفعل جزءاً من ذلك الخارج، وبالتالي هي تنكر منذ البداية حيوانية الإنساني. إن من ذلك الخارج، وبالتالي هي تنكر منذ البداية حيوانية الإنساني. إن مين عن فكرة مستقبلية عنه. إن كانت التعددية لا تميّز حالة معطاة أيفاء إذن فلا بد وفعلية على نحو حصري، ولكن حالة محتملة دائماً أيضاً، إذن فلا بد أن آخهم على أنها ممارسة، وسنحتاج إلى الانتقال من مفهوم سكوني إلى آخر دينامي.

يمكننا إذن، متبعين وليم كونولي William Connolly، الحديث عن إضفاء التعددية Pluralization. (1) عندها فحسب يمكن

<sup>(1)</sup> وليم كونولي William Connolly، «روح إضفاء التعددية» -The Ethos of Plural (مينيابولس: جامعة مينيسوتا، 2005).

للتمايز الذي تتصف به تعددية معينة أن يؤشر تلك المجموعة من الاختلافات التي تتجاوز طبيعتها المعطاة أيضاً. وعندها يمكن لمهمة تأكيد التعددية أو حتى صيانتها أن تنطوي على جعل أنماط جديدة من إضفاء الشرعية أمراً ممكناً أيضاً. عندما تجعل أرندت دعواها شاملة (لا يمتلك أحد الحق في تقرير مع من يتعايش على الأرض؛ لكل شخص الحق في التعايش على الأرض متمتعاً بدرجة مساوية من الحماية) فإنها لا تفترض أن «كل الناس» متشابهون؛ على الأقل ليس في سياق مناقشتها للتعددية. يمكن للمرء أن يرى لماذا يمكن أن توجد قراءة كانطية لأرندت، قراءة تخلص إلى أن التعددية مثال تنظيمي، وأن لكل شخص مثل هذه الحقوق بصرف النظر عن الاختلافات الثقافية واللغوية التي يتصف بها. وأرندت نفسها تمضي في هذا الاتجاه الكانطي، لكنها تفعل ذلك أساساً عبر استقراء فكرة في هذا الاحكم الجمالي لا فلسفته الأخلاقية.

إلا أن هنالك نقطة أخرى مهمة لابد من طرحها هنا، وهي تعلي من شأن التمييز بين إضفاء التعددية والتعميم وتدعم ذلك التمييز بوصفه أمراً هاماً للتفكير في التعايش غير الاختياري. إن الحماية المتساوية، أو بالأحرى الإنصاف، ليست مبدأ يخلق تجانساً بين أولئك الذين يُطبق عليهم؛ الالتزام بالمساواة هو التزام بعملية التمايز نفسها. ويمكن للمرء أن يرى السبب في إمكانية وجود قراءة تعتمد إطار الجماعة لأرندت، ما دامت هي نفسها تقدم تفصيلاً لحق الانتماء والحقوق المترتبة على الانتماء. لكن هنالك مضاعفة على الدوام تزيح الادعاء عن أية جماعة بعينها: الكل يملك حق الانتماء. وهذا يعني أن هنالك

تعميماً وتمايزاً يقعان في آن واحد ودون تناقض؛ وهذه في الواقع هي بنية إضفاء التعددية. بكلمات أخرى، الحقوق السياسية منفصلة عن الأنطلوجيا الاجتماعية التي تعتمد عليها؛ الحقوق السياسية تسعى إلى الشمول، ولكنها تفعل ذلك دائماً في سياق مجموعة سكانية متمايزة (ومستمرة في التمايز). وبالرغم من أن أرندت تشير إلى «الأمم» وأحياناً الجماعات التي يتحقق فيها الانتماء بوصفها الأجزاء المكوّنة لهذه التعددية، فإن مبدأ إضفاء التعددية ينطبق بجلاء على هذه الأجزاء نفسها أيضاً ما دامت غير متمايزة داخلياً (وتمارس خلق التمايز) فحسب ولكنها نفسها تُعرف بصيغ العلاقات المتنوعة والمتحولة مع الخارج.

في الواقع، هذه إحدى النقاط التي بقيت أحاول تأكيدها عن مشكلة الهوية اليهودية. ربما كان معنى الانتماء إلى تلك المجموعة أمراً يترتب عليه قبول علاقة مع غير اليهودي، وربما كان هذا النمط في مقاربة مشكلة الغيرية أمراً أساساً في تحديد معنى «الانتماء» إلى الهوية اليهودية نفسه. (١) بكلمات أخرى، أن تنتمي يعني أن تمارس نزع ملكية الفئة، بالرغم مما قد يبدو في هذا القول من تناقض. وبالرغم من أن أرندت نفسها تقدّر الطريقة التي يؤدي بها المنفى إلى الفعل في خدمة غايات واسعة، يمكننا هنا أن نقرأ نزع الملكية بوصفه لحظة منفوية، لحظة تنزع عنا الملكية أخلاقياً. على نحو متناقض، لا

<sup>(1)</sup> عمانوئيل ليفيناس Emmanuel Levinas، "بخلاف الوجود أو ما وراء الجوهر» Otherwise Than Belng، or، Beyond Essence ت: أ. لينجس (دوردرشت: كولوير، 1978)

يكون ممكناً الكفاح من أجل تخفيف معاناة الآخرين إن كنتُ في آن واحد مدفوعاً بمعاناتي نفسها ومنزوع الملكية منها. إن هذه العلاقة مع الآخر هي ما ينزع عني ملكية أية فكرة مغلقة وذاتية الإحالة عن الانتماء؛ بخلاف ذلك لن نفهم تلك الالتزامات التي تربط بيننا عندما لا يوجد نمط انتماء واضح، حيث يصبح التقاء الأزمنة الشرط لذاكرة نزع الملكية السياسية وكذلك التصميم على إيقاف مثل هذا النزع للملكية.

هل يمكننا الآن التفكير بالنقلة التي تعبر من الماضي إلى المستقبل؟ تحديدا لعدم وجود قاسم مشترك بين الأعضاء التعدديين لهذه الإنسانية المشروطة، ربما ما عدا الحق الضمني في امتلاك الحقوق، والتي تتضمن حقاً معيناً في الانتماء وفي الحصول على مكان، فإننا لا نبدأ بفهم هذه التعددية إلا من خلال اختبار مجموعة من المماثلات التي ستخفق على نحو ثابت. في الواقع، لأن تجربة تاريخية معينة في نزع الملكية لا تشبه غيرها، فإن حق امتلاك الحقوق يظهر على الدوام بأشكال مختلفة وعبر لهجات مختلفة. إذا ما بدأنا من افتراض مُسبق مفاده أن معاناة مجموعة ما تشبه معاناة مجموعة أخرى، فإننا لا نكون قد جمعنا المجموعات في كتلة مؤقتة فحسب، لكننا أطلقنا أيضاً شكلاً من التماثل سيخفق على الدوام. إن خصوصية المجموعة تتأسس على حساب زمنيتها وعدم استقرارها المكاني، وتنوعها التكويني، من أجل جعلها ملائمة للعقلنة التماثلية. لكن التماثل يخفق لأن الخصوصيات تثبت أنها عنيدة. معاناة شعب ما لا تشبه معاناة شعب آخر تماماً، هذا هو شرط خصوصية المعاناة بالنسبة

لكليهما. في الواقع، لن نتوفر على تماثل بينهما إن لم تكن أرضية التماثل قد دُمَّرَت بالفعل. وإذا كانت الخصوصية تؤهل كل مجموعة للتماثل، فإنها تدحر التماثل منذ البداية أيضاً.

يجعل العائق المذي يعترض التماثل تلك الخصوصية بيّنة ويصبح الشرط لعملية إضفاء التعددية. بوساطة استقصاء سلسلة من التماثلات المحطمة أو التي تم استهلاكها، يبلغ الافتراض الذي يعتمد الجماعة، القائل إننا يمكن أن نبدأ من «المجموعات» بوصفها نقطة الانطلاق بالنسبة لنا، حده الأقصى. عندها يظهر فعل إضفاء التعددية الذي يحقق التمايز داخلياً وخارجياً بديلاً واضحاً. يمكن لنا محاولة التغلب على مثل هذه «الإخفاقات» من خلال ابتكار تماثلات أكثر اكتمالاً («الحوار المتعدد الثقافات» الذي يهدف إلى الإجماع الكامل أو تحليل التقاطع الذي يتم فيه تضمين كافة العوامل في الصورة النهائية). لكن مثل هذه الإجراءات تفوتها مسألة أن التعددية تتضمن تمايزات لا يمكن (ولا يجب) التغلب عليها عبر تفسيرات معرفية أقوى أو تماثلات فائقة الدقة. في الوقت نفسه، فإن استقصاء الحقب ق، خصو صاً حق التعايش على الأرض، يتبلو ريو صفه شــاملاً يغطى تماثلاً اجتماعياً لا يقبل المجانسة. مثل هذا الحق في إضفاء الشمولية لابد أن يتجزأ إلى شروطه غير الشاملة؛ بخلاف ذلك فإنه سوف يخفق في تأسيس نفسه في التعددية.

تسعى أرندت إلى شيء آخر يختلف عن المبادئ التي توحد هذه التعددية، وهي تعترض بوضوح على أية محاولة لتقسيم هذه التعددية، بالرغم من أنها، من حيث تعريفها، متمايزة داخلياً. إن الفرق بين

التقسيم والتمايز واضح: إنكار قسم من هذه التعددية، وسد الطريق المؤدي إلى تعددية الإنساني أمام ذلك القسم، وحرمان ذلك القسم من الإنسانية من المكان أمرٌ، وأمرٌ آخر إدراك التماثلات المخفقة التي بها يتوجب علينا أن نشق طريقنا سياسياً. إن معاناة ما ليست إطلاقاً هي نفسها معاناة أخرى. في الوقت نفسه، كل معاناة سببها الإزاحة الإجبارية والافتقار إلى الدولة غير مقبولة على حد سواء.

إن كنا نسعى إلى السماح لذاكرة نزع الملكية لكسر سطح فقدان الذاكرة التاريخي وإعادة توجيهنا نحو الأحوال غير المقبولة للاجئين عبر الزمن والسياق، فلابد أن يوجد تحويل دون تماثل، اعتراض زمن بزمن آخر، وهو الحافز التبشيري المضاد للقومية بمصطلحات بنجامين الذي يمكن أن يسميه البعض علمانية تبشيرية. يقتحم زمن زمنا آخر تحديداً عندما يراد للزمن الأول أن يبقى منسياً على طول الزمن. وهذا الأمر لا يشبه عملية التماثل، لكنه لا يشبه زمانية الصدمة أيضاً. في حالة الصدمة يكون الماضي غير قابل للنسيان على الإطلاق؛ في فقدان الذاكرة التاريخي الماضي لم يقع قط، و «لم يقع قط» و هلم يقع قط، و هلم يقع قط، و هلم يقع قط، و الم يقع قط، و الم يقع قط، و السياد على المنافي لم يقع قط، و الم يقادا والم يقادا و الم يقاد و الم يقاد

قد يكون الأمر أن احتمالية العلاقة الأخلاقية نفسها تعتمد على شرط معين من نزع ملكية الأنماط القومية للانتماء، نزع ملكية يميّز عقلانيتنا منذ البداية، وبالتالي إمكانية أية علاقة أخلاقية. نحن خارج أنفسنا، أمام أنفسنا، و في نمط من هذا النوع فحسب تتوفر فرصة وجود من أجل الآخر. من المؤكد أننا بالفعل في متناول يد الأخر قبل أن نتخذ أي قرار بصدد مع من نعيش. و ليست هذه الطريقة في

الارتباط بعضنا مع البعض الآخر تحديداً آصرة اجتماعية ندخلها إرادياً و بعد تدبّر؛ إنها تسبق العَقد، وهي متورطة في التبعية، تطمسها في الغالب تلك الأشكال من العقد الاجتماعي التي تعتمد على انطولوجيا الفردية الإرادية. وهكذا فنحن، حتى منذ البداية، مرتبطون بالغريب، من لا نعرف ولم نعرف أو نختر. إذا ما قبلنا هذا النوع من الشرط الانطلوجي، عندها فإن تدمير الآخر هـ و تدمير لحياتي، ذلك المعنى لحياتي التي هي حياة اجتماعية على الدوام. قد لا يكون هذا شرطنا المشترك بقدر ما هو شرط التقائنا؛ شرط التقارب، التجاور، المو اجهة، شرط أن تعتر ضك ذاكرة أشواق شخص آخر ومعاناته على الرغم منك. ولأنه لا يوجد بيت دون جوار، ولا طريقة للإقامة في أي مكان من دون خارج يعرّف فضاء السكني، فإن صيغة المشاركة في مفهوم التعايش لا يمكن التفكير بها بوصفها جواراً مكانياً. هنالك تبعية وتمايز، تقارب وعنف؛ وهذا هو ما نجده بطرق جلية في العلاقة بين المناطق، مثل فلسطين وإسرائيل، ما داما مرتبطين على نحو لا فكاك منه، دون عقد ملـزم، دون اتفاق متبادل، ومع ذلك على نحو لا سبيل إلى نقضه. لذلك يثار السؤال: ما هي الالتزامات المستمدة من هذه التبعية، التجاور، التقارب التي تسم الآن كل مجموعة سكانية، وتجعل كل واحدة مكشوفة أمام رعب التدمير، وهو كما نعلم الأمر الـذي يثير الميل إلى التدمير أحياناً؟ كيف يمكن لنا أن نفهم مثل هذه الروابط التي لا يمكن لأي من المجاميع السكانية بدونها أن تعيش وتبقى؟ إلى أية التزامات ما بعد قومية تقودنا؟

من الناحية العملية لا يمكن لأي من هذه الأسئلة أن ينفصل عن

نقد مشروع الكولونيالية الاستيطانية المستمر والعنيف الذي يشكل الصهيونية السياسية. يمكن لممارسة التذكر بالمعنى الذي قصده بنجاميـن أن تقـود إلـي مفهـوم جديد للمواطنة، إلى أسـاس دسـتوري جديد لتلك المنطقة، إعادة تفكير في الثنائية القومية في ضوء التعقيد العرقى والديني لكل من السكان اليهود والفلسطينيين، إعادة تنظيم جذرية لتقسيمات الأرض والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، وحتى في الحد الأدنى مفهوم للتنوع الثقافي يمتد ليشمل كل السكان، تحميه، لا تنكره، حقوق المواطنة. والآن، يمكن أن يجادل البعض ضد كل هذه المقترحات انطلاقاً من أن البوح بها علناً أمر غير معقول، وأنها تحمل الكثير من المجازفات، وأن المساواة ستكون سيئة بالنسبة لليهود، وأن الديمقراطية ستشجع معاداة السامية، وأن التعايش سيهدد الحياة اليهودية بالدمار. ولكن قد يكون ممكناً التعبير عن مثل هذه المشاعر بشرط أننا نخفق في تذكر ما تعنيه الهوية اليهودية أو أننا لم نفكر بعناية كافية في كل البدائل لمقولة «ليس مرة أخرى أبداً»؛ في نهاية المطاف لا يُقيّد التذكر نفسه بمعاناتي أو معاناة شعبي فحسب. إن الحد الذي يقرر ما يمكن تذكّره يكون مفروضاً عبر ما يمكن أن يُقال وما يمكن أن يسمع؛ إنها حدود المسموع والمعقول التي تكوّن المجال العام. يمكن أن يكون اقتحام التذكر للمجال الخاص إحدى الطرق أمام الدين، ربما، للدخول في الحياة العامة، طريقة في تصوّر سياسة، يهودية وغير يهودية. في الواقع سياسة لا تقيدها هذه الثنائية تمتد، كما هو محتم، إلى حقل تمايز مفتوح لا يحتويه إضفاء الشمول الذي تدعمه. يمكن لهذه السياسة أن تتبلور باسم التذكر، تنطلق من نزع الملكية وضده، باتجاه ما يمكن بالرغم من كل شيء أن يسمى عدلًا.

# دين النبوة ومستقبل الحضارة الرأسمالية

#### كورنيل ويست

قبل أربعين عاما تقريباً قرأت لأول مرة المعرفة والمصالح البشرية، وقد غيّر هذا الكتاب حياتي. كان أول نصّ فلسفي قدّمت له عرضاً عاماً في جامعة برنستون. فأن أكون قادراً الآن على الدخول في حوار مع البروفيسور هابرماس لهو أعظم من نعمة. صحيح أني نعمت بالجلوس في حلقته الدراسية في فرانكفورت عام 1987، مع روبرتو أنغر Thomas McCarthy وتوماس مكارثي Thomas McCarthy، وهو موجود هنا عكماً بارزا عن استحقاق، ولكن أن أكون جزءاً من هذا الحوار لهو أمر شديد الخصوصية.

وينطبق الأمر نفسه على تشارلس تيلر الحاضر هنا. لقد نعمت بأن أكون جزءاً من حوار في مدرسة كاردوزو للقانون قبل حوالى عشرين عاماً، أصارع هيغل والدراسات القانونية النقدية. أن أجده مرة أخرى في نيويـورك وأن أكون جـزءاً من هذا يثير حماسـتي بالرغـم من أني أعاني نوبة برد. أعتذر عن ذلك.

بالطبع جوديث بتلر هي المنظرة الاجتماعية الأولى في جيلنا.

وهكذا فإننا عندما نتوفر في هذه القاعة على الفيلسوف الأوربي الندي يتربع على القمة في أمريكا الندي يتربع على القمة في أمريكا الشمالية، والمنظرة الاجتماعية الأولى، ثم رجل موسيقى بلوز مثلي، فإننا سننعم بوقت سعيد.

هكذا أقدم نفسي لكم هذه الليلة، كرجل بلوز في حياة الفكر، ورجل جاز في عالم الأفكار. وما أعنيه بذلك هو هذا.

أود أن أبدأ بشيء من إعداد المسرح. أود أن أبدأ بملاحظة ميتافلسفية. لنعد إلى السطر 607 ب 5 في الكتاب العاشر من «جمهورية» أفلاطون، المعركة التقليدية بين الفلسفة والشعر، ومحاولة أفلاطون إزاحة هوميروس للمرة الأولى في الحضارة الغربية، ليفسح مجالاً لشيء يُدعى «حب الحكمة» بطريقة منهجية. لقد ظل الناس يحبون الحكمة لزمن طويل قبل ذلك. لكن أفلاطون يقول الآن إن هنالك طريقة لفتح حيز في الثقافة لشيء يُدعى الفلسفة، ولابد لها من إزاحة الشعر.

حسنا، كما ترون، أعتقد بوصفي رجل موسيقى البلوز أن على الفلسفة أن تصطحب الشعر إلى المدرسة. عندما سمّى بيتهوفن نفسه شاعر النغمات وهو يتمشى مع غوته، كانت عبارته تتضمن الموسيقيين. وأنا آخذ السطر الأخير من كراس شيلي العظيم «دفاع عن الشعر» مأخذ الجد تماما: «الشعراء هم المشرّعون غير المعترف

بهم للعالم». ما قصده أن الشعراء ليسوا مجرد نظامين؛ إنهم نحن جميعاً الذين نمتلك الشجاعة على حشد التقمص والمخيلة في وجه الفوضى التي وجدنا أنفسنا فيها، نبتكر ونستخدم شذرات من العالم لكى نغير العالم في ضوء رؤيا جديدة للعالم.

لذلك، وبهذه الطريقة، فإننا عندما نتكلم عن إعادة النظر في العلمانية، فإن علينا أن نفكر في الطرق التي يجب أن يصبح بها المفكرون العلمانيون، تحديدا أولئك الذين يقصدون المدرسة مصطحبين العلم من أمثال كريستوفر هتشينز Christopher Hitchens (1)، أكثر تناغماً مع الموسيقى الدينية. إن عدداً كبيراً من المفكرين العلمانيين يعانون من الصمم تجاه النغمة ومن تسطح القدم عندما يتعلق الأمر بالدين.

لكن الأمريصح بالاتجاه المعاكس أيضاً. على الأشخاص المتديّنين من أمثالي أن يكونوا أكثر وعياً بالنغمات العلمانية، من خلال التقمّص والمخيّلة، علينا أن ندخل في أعماق نظرة الآخرين إلى العالم، أن نفهم لماذا يقتنع الناس بهذه المجموعة من الجدالات، وهذه الأنواع من الأسباب التي توضح سبب قناعاتهم اللاأدرية أو سبب أنهم ملحدون أو ما إلى ذلك. ليس هذا بالأمر الهيّن. يمكن لتجارب هشة تماماً في الديمقراطية أن تعتمد لا على شخصية المواطنين وفضائلهم فحسب، ولكن على قدرتهم على أن يكونوا

<sup>(1)</sup> عرف الكاتب والصحفي الأمريكي البريطاني الأصل كريستوفر هيجينز (1949 2011) بآراثه المتطرفة في العداء للدين. (المترجم)

متعددي السياقات في الأطر المتنوعة والنشاطات الرامية لبسط الأسباب في الفضاءات العامة أيضاً.

لا يعني ذلك أن لا وجود لصراع في الفضاءات الخاصة أيضاً. اذهب إلى الكنيس اليهودي مساءً وارصد ذلك الصراع التأويلي الآسر الذي يتناول التوراة. هنالك اتفاق شامل على مكانته الكشفية، بالرغم من الخلاف الحاد بصدد ما يعنيه. كيف يمكن لنا أن نتوسط في ذلك النوع من الصراع؟

والآن سأفرش أوراقي على الطاولة، إن لديّ بالفعل انثروبولوجيا فلسفية معينة. ولا وقت عندي للدخول فيها، لكني سأقول هذا بسرعة. نحن مخلوقات دون ريش، بساقين، ذات وعي لغوي، ولدنا بين البول والغائط. وفي هذا الكثير مما هو مشترك بيننا، أليس كذلك؟ قدرٌ كبيرٌ مما هو مشترك أجسادنا ستكون متعة طبخ للدود الأرضي ذات مما هو مشترك. أجسادنا ستكون متعة طبخ للدود الأرضي ذات يوم. وكما لاحظ الكبير تشارلس داروين، نحن مخلوقات متلاشية وكائنات حية آفلة ذات لغة، في طريقنا إلى الموت، في طريقنا إلى الفناء، في الأقل بقدر تعلق الأمر بأجسادنا.

ما هو المهم في هذا؟ وضع وليم جيمس William James الرد على نحو جيد في محاضرات كليفورد: «ليس مفهوم الشر ولا الإدراك الفكري لوجوده، ولكنه الإحساس به قريباً، يُطبق علينا، هو ما يجمّد الدم ويستثير دقات القلب.... كم تبدو بعيدة عن صُلب المسألة كل تفاؤلاتنا المعتادة الراقية ومواساتنا الفكرية والأخلاقية في حضرة حاجة إلى العون كهذه! هنا يكمن الجوهر الحقيقي للمشكلة الدينية: العون! العون! هذا التعبير الأدبي الرائع الذي ورد في محاضرات

وليم جيمس في كليفورد الذي قدمه ناثانيل ويست واسمه الحقيقي كان ناثان وينشتين؛ لقد غير اسمه في «آنسة القلوب الوحيدة»، ذلك الفصل الأول: «آنسة القلوب الوحيدة، ساعديني، ساعديني».

العنّة النسبية والفشل النسبي، مع ما لدينا من محاولات بروميثيوسية، هما ما يسكننا نحن البشر في العلم والدين. نحن نستخدم قدرتنا على التقمص والتخيل في العلم لاستباق الطبيعة والسيطرة عليها في وجه الغموض. ونستخدم قدرتنا على التقمص والتخيل في الدين لبناء بنى المعنى والشعور في وجه الموت. وقد عبر جورج سنتيانا George Santayanaبصواب عن ذلك في "رياح العقيدة» Winds of Doctrine حين قال "الدين هو حب الحياة في وعى العُنّة».

يستحق هذا سعلة هنا (اعذروا لي إصابتي بالبرد).

«المواقف الحدّية»(1) البشرية التي نمر بها والتي اعتاد كارل ياسبرز العظيم الكلام عنها حقيقية؛ الموت، الرهبة، خيبة الأمل. نعرف أن كلمتنا الانجليزية human (بشري) مشتقة من الكلمة اللاتينية humando والتي تعني «الدفن». وهذا «الدفن» لا يشير فقط إلى محدوديتنا. إنه يذكّرنا أيضاً بحدودنا وقيودنا، ما أسماه أفلاطون الضرورة Ananke في محاورة «تيماوس»، هو ما نصطدم به. وتناهينا

<sup>(1)</sup> المواقف الحدية 'imit situations' Grenzsituationen مصطلح وضعه كارل ياسبرز وقصد به اللحظات التي يكتشف بها العقل الإنساني ضيق أشكال وجوده ويسمح لنفسه بالابتعاد عن مناطق وعيه الآمنة للدخول في وعي الذات بطريقة أخرى. (المترجم)

الجذري لابد أن يزيد من طبيعتنا الخطّاءة المتواضعة التي تزيد من احتمالية ارتكابنا الأخطاء؛ في العلم والدين.

لذا قد يخطر لكم، أو تأملوا، أننا نستطيع أن نوسع نطاق التقمص والتخييل، سواءً في الحواربين الأخوة والأخوات من العلمانيين الملحدين، اللاأدريين أم الأخوة والأخوات المتديّنين. لكن الأهم بالنسبة لي هو انعطافة النبوءة، لأني قررت قبل تسعة وأربعين عاماً أن استجيب لنداء؛ ليس مجرد عمل أو صنعة، ليس مجرد مهنة. كان أن استجيب لنداء؛ ليس مجرد عمل أو صنعة، ليس مجرد مهنة. كان ذلك في كنيسة شيلوه المعمدانية، وهي كنيسة سوداء. تكلمنا عن مارتين لوثر كنغ الابن Martin Luther King Jr.، وهو شخص وجد فرحاً لا تشوبه شائبة في الحب وخدمة الآخرين، سواء أكانوا في مدن الشوكو لاتة (١٠)، أم الأحياء البنية (١٤)، أم ضواحي الفانيلا(١٥)، أم محميات الهنود الحمر.

تأثّرتُ عميق الأثر. ذهبتُ لأسمع كلامه. وقد أقنعني. كان شيء ما يحدث على مستوى التربية التنويرية (٩) paideia. في أعمق مستويات الروح، العقل، الجسد، القلب، كان ثمة شيء ما يحدث في داخل

 <sup>(1)</sup> مدن الشوكولاتة chocolate Cities تشير إلى المدن التي غالبيتها من السود،
 وقد وردت التسمية في إحدى أغاني الفنك. (المترجم)

 <sup>(2)</sup> الأحياء البنية brown barrios هي أحياء غالبية سكانها من أميركا اللاتينية.
 (المترجم)

 <sup>(3)</sup> ضواحي الفانيلا vanilla suburbs هي المناطق التي تسكنها أغلبية من البيض
 في أميركا. (المترجم)

<sup>(4)</sup> التربية التنويرية paideia هي التربية التي مورست في اليونان القديمة وكانت تتضمن إعداد الطلبة ليكونوا مواطنين صالحين في ممارسة واجباتهم وحقوقهم السياسية. (المترجم)

هذا الصبي الأسود في ساكرامنتو، كاليفورنيا. لكنه شيء نبوي. وهو مرتبط بتلك الأطروحة التاسعة التي قال بها العظيم ولتر بنجامين الذي استشهدت به أختنا العزيزة جوديث قبلي: التاريخ بوصفه كارثة، تساقط الحطام على الحطام، كوم من الأنقاض، الإمكانية المضاعة، الإمكانيات غير المتحققة لأناس قيمتهم عالية. يمكن أن نبدأ بالنظر إلى أعماق المحيط الأطلسي ونرى ملايين الأجساد الأفريقية هناك. لكننا نرى في كل محيط وأرض تقريباً الشيء نفسه؛ دورات الهيمنة، والعنف، والتعصب، والاستعباد، والكراهية.

الانعطافة النبوية - وهنا أتبع الحاخام العظيم أبراهام جوشوا هيتشيل Abraham Joshua Heschel في عمله الكلاسيكي «الأنبياء» The Prophets - كان لدينا لأول مرة في التاريخ الإنساني تقليدا نبوياً. نعم، كان ابتكاراً يهودياً؛ ليس أن الأخوة والأخوات اليهود يواصلونه في الممارسة، لكنه كان فتحاً لليهود في الماضي. وكلنا نقصر عن اللحاق به. لكن هنالك طريقة نبوية في الوجود في العالم، نداء استغاثة متجذر في صيحة شعب مضطهد تستحق الاهتمام، والحق أنك لكي تكون بشراً لابد أن تحب اليتيم، والأرملة، والغريب، أن تعامل الآخر غير اليهودي بكرامة، بعطف محب.

كان ذلك فتحا كبيراً؛ ثورة أخلاقية في تاريخ جنسنا. وحتى خطاباتنا العلمانية الأخلاقية ما هي على نحو ما إلا هوامش غنية عليه. حسنا، ليس لديكم التزام إدراكي تجاه الرب. لا بأس. أرى أنكم ما زلتم تحبون العدالة. على فكرة، جاك ديريدا، عندما التفت إلى الأخلاق والسياسة، حتى هو طرح دعوى مسبقة إلى العدالة على

حين غرة. كل هذه الفعالية التفكيكية، وإخضاع كل شيء للمساءلة، ثم انظر ما حدث، أنت ما تزال مرتبطاً بالفصل الخامس من آموس: «لتتدفق العدالة كالماء، والورع مثل تيار عظيم». أمر طريف ديريدا. نحن نحبك وليبارك الرب روحك.

أنا أقف معه. لا يحتاج أن يتوفر على التزام إدراكي بالرب بذلك المعنى. لكنه النبوي، بمعنى الإيمان الحق، خلال الزمن القصير الذي نعيشه على الأرض، بوجود ذلك الشيء الذي يدعى «أحب جارك»، اللاويون 19:18، والعدالة كونها ما يبدو عليه الحب في العلن في ذلك التقليد، حتى بالنسبة للفلسطيني اليهودي الأول الذي كان يدعى المسيح، الذي انجبته اليهودية النبوية، كل ذلك يهودي حتى النخاع. لكن للمسيح منطق، ليس منطق التكافؤ –أحب جارك – لكنه منطق الغزارة أيضاً، إن استخدمنا التمييز الرائع للمرحوم العظيم بول ريكور العزارة أيضاً، إن استخدمنا الغزارة في أي شيء؟ أحب عدوك.

يا إلهي، يبدو أن المسيح قد فقد عقله.

أي آثار ونتائج سيتولد عن ذلك في متابعة الكارثة؛ ذلك ما أريد أن أعرف بإيجاز. سنوفر وقتاً كافيا للحوار.

مركزية الكارثي الذي يقبع في مركز الدين النبوي، شيلي وبايرون، شاعرين نبويين؛ الكارثي، معاناة الشعب المضطهد، ليس بأي معنى مجرد، ليس بأي نوع من التنازل، ليس بأي شكل إحساني أو خيري؛ فالعدالة ليست أن تكون متضامناً مع الشعوب المقهورة ولكن أن يكون لديك حب الحق والرغبة في الاحتفاء بأولئك الذين يلهبهم

الجحيم والعمل معهم، بأولئك المعذبين في الأرض بلغة فرانز فانون Franz Fanon.

كم هي سعة تقمصك وكم هو عمقه؟ كم هو واسع وكم هو عميق تخيلك؟ لنعد إلى شيلي. والأكثر أهمية بالنسبة لي وهو شيء يجعل من الصعب على رجل بلوز مثلي أن يبقى طويلاً في السياق الأكاديمي إنك عندما يكون لك هذا التوجه فإنك تمتلئ دائماً بالنقمة الأخلاقية والغضب المقدس على الظلم. هنالك إحساس بأن الأمر ملح، حالة طوارئ تم تطبيعها، وإخفاؤها والتستر عليها. لذلك يساورك الشك أحياناً بشأن الخطابات التي تستطيع بسهولة أن تعطر العفن، والتي لا ترغب حقاً في التصدي للكارثة، الطريقة التي لم يشأ بها دستور الولايات المتحدة التحدث عن آثار ما هو أقرب إلى الإبادة الجماعية ضد أخواننا وأخواتنا الحمر أو استعباد السود، والعمل وكأنه غير موجود.

وقد رأينا الشيء نفسه مع باراك أوباما في فيلادلفيا، في كلمته عن العرق: «كانت العبودية خطيئة أمريكا الأولى». لا، لا، لا، لقد هزمتم الشَعوب الأصلية وأخضعتموها أولاً. وكلاهما أمر يتصل بالهيمنة البيضاء، لكن أحدهما أتى أولاً.

لا تعطروا العفن. حياتهم غالية كما هي أية حياة أخرى في الكون، بصرف النظر عن اللون، والثقافة، والحضارة. علينا دائماً أن نضمن أن لا تكون الأشياء معقمة ومنظفة. ما آراه أمراً آسراً أننا عندما نتكلم عن مستقبل الحضارة الرأسمالية - مع كون إمبراطورية الولايات المتحدة في أفول وثقافتها في تدهور - وإمكاناتها الديمقراطية

تتراجع، نستطيع أن نتخيل لدينا خطاباً عاماً دون أن تكون ثمة أصوات ليس مجرد أصداء، أصوات تتابع الكارثة، بحيث أن النخبة التي لا تخضع للمساءلة في القمة لا تصاب بجنون الجشع والتقمص الضيّق والمخيلة المبتورة؟

نحن في مدينة نيويورك هنا. ولا تبعد عنا وول ستريت كثيراً، أليس كذلك؟ يا إلهي. شكرا للرب لوجود بول كروغمان Paul Krugman كذلك؟ يا إلهي. شكرا للرب لوجود بول كروغمان اللحظة، في ظل (1). لكن الأحوال والظروف الكارثية الآن في هذه اللحظة، في ظل نخب المدراء التنفيذيين والأوليغاركية المالية، مع تصاعد جنون الجشع إلى أقصاه، ونهب الملايين والملايين من الدولارات، بينما 21 بالمئة من أطفال أمريكا يعيشون الفقر؛ تلك جريمة ضد الإنسانية. سيقول الناس ذلك بعد مئة وخمسين عاما من الآن. سينظرون إلى الخلف ويقولون «ما الذي كانوا يفعلون؟» بالطريقة نفسها التي ننظر بها إلى الخلف إلى توماس جيفرسون ونقول، «أه، الحرية والعبودية». أمر شديد الدلالة على البشر، شديد النفاق. لكنه يصح علينا جميعاً.

كيف نخلق الأحوال التي يوجد في ظلها التقليد الذي كانت تتحدث عنه أختي جوديث؛ التذكر والمقاومة، تذكر المعاناة، ليس فقط معاناة آبائنا وأمهاتنا، بالرغم من أنهم يجب أن يأتوا أولاً.

أنا أؤمن بالأولويات فعلاً. وذلك هو السبب الذي يجعلني أبدأ

<sup>(1)</sup> بول غرومان Paul Krugman اقتصادي أمريكي حصل عام 2008 على جائزة نوبل للاقتصاد وهو ليبرالي ركز في دراساته على التجارة العالمية وجغرافية الاقتصاد. (المترجم)

بأمي. إنها الزنجية القصوى وأبي هو الزنجي الأقصى الذي يساويها في الدرجة. أبدأ بحب الزنوج أولاً. لا أستطيع أن أحب أحداً آخر إن لم أحبهم، خصوصاً وأني تشكلت على يد أناس تعلموا كراهية أنفسهم. ذلك درس آخر.

ولكن كيف يمكن لك عندها أن تدع هذا الحب يفيض بحيث يكون ثمة توجه شعري نشط، بحيث يكون تقمصك واسعاً رحيبا ومخيلتك منفتحة وأنت راغب في الانفتاح على خطابات وجدالات مختلفة تدفع بك إلى زاوية ضيقة. ذلك هو السبب الذي يجعل الكثير من أبطالي من فئة الملحدين واللا أرديين في الغالب مثل تشيكوف. هنالك لدى تشيكوف قدر من التقمص والمخيلة يفوق ما هو موجود لدى 99 بالمئة من الكنائس المسيحية؛ أو بيكيت، المسيحي المرتد الذي يعشق في الظلام؛ أو كافكا، الكارثي في بداية «المسخ»! انظر إلى العاطفة التي لا تصدق تتدفق من كريكور نحو أخته التي تعزف على الكمان. أما بطلتي الكبرى التي ما تزال على قيد الحياة فهي توني على الكمان. أما بطلتي الكبرى التي تصادف أنها كاثو ليكية وسوداء.

ولكن رالف والدو إليسون Ralph Waldo Ellison اعتاد على القول وهو يتعامل مع الكارثة والاستجابة للكارثي، «ما موسيقى البلوز إلا سجلٌ من سيرة ذاتية تسجّل كارثة شخصية في صياغة غنائية للكارثة.

«لا أحد يحبني إلا أمي وربما تكون تخادعني هي الأخرى». ذلك ما يقول ب. ب. كنغ B.B. King، ملك البلوز. كما هو شأن أنتيجونا سوفوكليس السامية، احتوته الكارثة أيضاً، ولكن على خلافها كان لصوته ولأغنية التقمص والخيال التي أطلقها القول الفصل.

الثمرة الغريبة التي تحملها أشجار الجنوب؛ التي تُدعى الإرهاب الأمريكي، والإعدام بلا محاكمة، لمدة تسعين عاماً تقريباً. تلك بيلي هوليداي Billie Holiday، والأخ اليهودي ميروبول Meeropol الذي كتب كلمات الأغنية («الثمرة الغريبة»)(۱).

كيف نتعامل مع الكارثة عندما نلقي عليها الضوء ونستجمع شجاعتنا لمواجهتها، والأهم نستجمع الشجاعة على التنظيم والتعبئة، أن نوّحد أصواتنا لنمارس الضغط على الممسكين بالقوة؟

سأختم بالكلام عن فكرة «الاعتراضات اليوتوبية». ما أتكلم عنه مرتبط بالفشل دائماً. وليس من الصدفة أن الشخصيات التي أستحضرها... وضع بيكيت نظرية جمالية للفشل، أليس كذلك؟ وكذا الحال مع تشيكوف. ومع كافكا. تلك الرسالة الرائعة التي يكتبها بنجامين إلى جيرشوم شوليم، تموز 1938: «لن تفهم نقاء وجمال كافكا أبداً إن لم تنظر إليه بوصفه فشلاً». بالطبع، لولا ماكس برود Max Brod لما توفرنا حتى على النص. كان كافكا يؤمن إيماناً كاملاً أنه فاشل.

أو، كما يقول بيكيت في آخر قطعة من النثر القصصي «ورستورد هو» Worstword Ho، «حاول مرة أخرى. افشل مرة أخرى. ليكن فشلك أفضل».

حاول مرة أخرى. افشل مرة أخرى. ليكن فشلك أفضل. كما هو

<sup>(1)</sup> أغنية «الثمرة الغريبة» Strange Fruit التي غنتها بيلي هوليداي ووضع كلماتها أييل ميروبول عام 1939 تناولت موضوع اضطهاد السود في أميركا وذاع صيتها. (المترجم)

حال ديمقراطية شيلدون وولن Sheldon Wolin (1) الهاربة، الدين النبوي أمر هارب؛ قوة تقمص وخيال تواجه القوى المهيمنة الدؤوبة. إن الدين النبوي أمر تراجيكوميدي بعمق.

لقد توافقت الأشكال المهيمنة للدين مع الجشع والخوف والتعصّب توافقاً جيداً. وذلك هو السبب في أنها متوافقة مع لامبالاة الوضع القائم تجاه الفقراء والشغيلة. الدين النبوي ممارسة أدائية فردية أو جماعية تتصف بسوء التكيّف مع الجشع، والخوف، والتعصّب. شرط الحقيقة بحسب الدين النبوي هو أن نسمح للمعاناة أن تتكلم. لكنه يبقى مشدوداً دائماً إلى نوع من الفشل، دائماً. هنالك لحظات، مثل ستينات القرن العشرين في الحضارة الرأسمالية أو ثمانينات القرن العشرين في الحضارة الرأسمالية أو ثمانينات القرن العشرين في الحضارة الشيوعية، وقعت فيها الصحوة النبوية. لم تدم طويلاً، لأن القوى القائمة ليست عاتية فحسب، لكنها شديدة الأغراء؛ وأحياناً لا شديدة الأغراء؛ وأحياناً لا تقعل إلا قتلك!

في عصر أوباما هذا كسر الكثير منا رقابهم لإنهاء عصر ريغان وحقبة المحافظين. الآن، في عصر أوباما، يصبح السؤال: هل يستطيع الدين النبوي، بكل أشكاله المتنوعة، أن يعبئ الناس، يوّلد مستويات من النقمة الخيّرة ضد الظلم لا غضبا هائجا ضد الأشخاص، لا هجمات تستثير المشاعر لا العقل ad hominem.

<sup>(1)</sup> شيلدون وولن Sheldon Wolin استاذ في جامعة برنستون ومنظر سياسي للديمقراطية دعا إلى فصلها عن الدولة العملاقة. كان من أساتذة كورنيل ويست. (المترجم)

هل نستطيع أن نضغط على الرئيس أوباما؟ إنه يصغي إلى نخبة من التكنوقراط في فريقه الاقتصادي ممن لم يشغلهم قط الفقراء والشغيلة على نحو جاد. إنه مسحور بذكائهم و قد أغوته مكانتهم المؤسسية وعلاقاتهم بوول ستريت. ويصح الأمر نفسه على فريقه الامبريالي الجديد في السياسة الخارجية. تدعو نسخة الرئيس أوباما الكاريزمية من الاستثنائية الأمريكية إلى الليبرالية الكينزية الجديدة في الداخل و الليبرالية المحافظة الجديدة في الخارج. وهو أمر مربك للبعض لكنه واضح بالنسبة لدعاة الدين النبوي والعلمانيين الذين يحبون الفقراء والشغيلة.

لكن ما يثير الإعجاب أنه تمكن من التعبئة اعتماداً على البلاغة الديمقراطية بينما انتهى به الأمر إلى سياسات تكنوقراطية. لقد رأينا هذا من قبل. إن له غرائز تقدمية. هل سيصمد؟ ولن نتحدث حتى عن برنامج الرعاية الصحية. يا إلهي.

ولكن، عندما نتحدث عن الدين النبوي فنحن إنما نتحدث عن شيء فاتن، شيء ينطوي على مخاطرة، وهو يتصل بكل العرى مع الفضيلة المانحة للاقتدار التي هي الشجاعة؛ الشجاعة في توسيع التقمص، وتوسيع المخيلة، والتفكير على نحو نقدي، والتنظيم، والتعبئة، وربما، كشأن الأخ مارتن لوثر كنغ الابن، دفع الثمن الأقصى. لكن الأمر كله يتمثل في أن تكون شاهداً. أن تكون شاهداً، ذلك هو فحوى النداء. وذلك هو مدار المهمة.

وأنا سعيد أن أكون شاهداً هنا. شكرا جزيلاً لكم.

#### :حوار

## جوديث بتلر وكورنيل ويست

إدواردو منديتا: جوديث، هذه الحال، الحال أو الشرط المتصل بالمنفى، هل يمكن لنا أن نترجمه إلى أخلاق عامة نقدّمها للمواطن الأمريكي؟ كيف يمكن لنا أن نترجم ذلك إلى أخلاق مواطنة في سياقنا الحاضر؟ أم هل هي تنطبق على اليهود فقط؟

جوديث بتلر: إدواردو، بودي القول إنني أعتقد أن علينا أن نبدأ من التمييز بين المواطن وغير المواطن، ذلك أن لدينا أيضاً سياسة تتضمن رفض منح المواطنة لقطاع كبير من السكان الذين، بالرغم من هذه السياسة، يعملون هنا، ويكوّنون هوّيتنا، ويمكن حتى القول إنهم يؤثرون في تحديد من يُعدّ من السكان الأصليين أو يحصل على مكانة المواطن الأصلي الأنهم ليسوا مؤهلين ولا حاصلين على حقّ الاقتراع.

يُساورني القلق كثيراً بصدد استخدام المواطنة كإطار دون التفكير فعلياً في الكيفية التي يُفرض بها التمييز بين المواطن وغير المواطن هنا. يقلقني أن الكثير من أفكارنا الخاصة عن التعددية وحتى أفكارنا عن روح الانتماء إلى الجماعة تفترض بالفعل جماعات تتمتّع بحقّ الاقتراع أو جماعات مرئية بالفعل. ولكن كيف تأتّى لهذه الجماعات أن تحصل على القبول عبر إنتاج ومحو الجماعات المهمّشة التي لا تمتلك حقّ الاقتراع.

إذن فأنا أود الكلام على تلك العلاقة. ما الذي يحقق الاقتحام؟ ما هي اللحظات التي يتمكن فيها السكان الذين لا يحملون أوراق عمل أو السكان دون مواطنة من الظهور بالرغم من ذلك؟ أعتقد أن ترديد النشيد الوطني في العلن في لوس أنجلوس من قبل عدد من العمال الذين لا يحملون وثائق كان لحظة مدهشة، حيث رُدّد النشيد بالأسبانية والإنجليزية في آن واحد.

لكني أعتقد أن هنالك طرقاً أخرى لابد أن نكسر بها سطح فقدان الذاكرة في سياساتنا اليومية بما يتيح لنا رؤية هؤلاء العمال الذين نعتمد عليهم، والذين لا نشملهم بأيّ حقوق، هؤلاء الناس الذين يعيشون هنا يملؤهم الخوف من أن يصيبهم مرض لعدم وجود إمكانية ضمان صحيّ لهم، ولا شيء يضمن قبولهم في المستشفيات دون معوقات. لذلك ربما كان لدينا منز وعو ملكية بيننا ونحن لا نكفّ عن التفكير بهم، أو أننا أخفقنا في التفكير بهم على نحو مستمر، ونحن بحاجة إلى التفكير في أيّ الأخلاق العامة يمكن أن تساعدنا في إعادة التفكير في العلاقة بين المواطن وغير المواطن الآن.

مينديتا: سوال آخر، بصيغة أخلاق الذاكرة هذه؛ ألن يجعلنا ذلك، ربما، نبالغ في الحنين إلى الماضي، ويجعل أنظارنا مصوبة إلى الماضي على الدوام؟ وعندها قد نضيع رؤية الكيفية التي نقيس بها التقدم. كيف يمكننا البدء في التفكير بالتقدم إن كنّا نفكر دائماً من منظور أخلاق الذاكرة، أو إحياء الذكرى؟

بتلر: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بأخلاق الذاكرة أو إحياء الذكرى. ربما كان «التذكر» بمصطلح بنجامين أمراً مختلفاً قليلاً. ليس الأمر أننا نلتفت إلى الماضي ونفقد أنفسنا في الماضي. الأمر بالأحرى أن الماضي يبرق في ما يسميه «زمن الآن Jetztzeit». ما يحدث حقاً أن ما يسميه صورة من الماضي يعترض شيئاً ما يتعلق بحاضرنا، لكني ما يسميه صورة من الماضي يعترض شيئاً ما يتعلق بحاضرنا، لكني أعتقد أن بإمكاننا ترجمة ذلك بطرق مختلفة عدة. يظهر داخل حياتنا المعاصرة تاريخ اضطهاد غير موثق أو مؤرشف يجعلنا نعاود التفكير في التواريخ التي رويناها عن كيفية وصولنا من مكان ما في التاريخ إلى الحاضر.

وأعتقد أن له أيضاً بالغ الأثر في إنتاج أزمنة متلاقية في الحاضر، وهو ما يتيح لنا إعادة توجيه أنفسنا بطرق لا تركّز على الهوية بمعناها اللاسياسي فلا ننشغل بالبحث عن تاريخنا الخاص أو شعبنا الخاص، لكن يتضح أن ثمة تاريخاً مطموساً يعترض تاريخنا على نحو أساسيّ. أعتقد أن مثال كورنيل عن طمس الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين في هذه البلاد هو لحظة من هذا النوع تحديداً. هل نسمح لفقدان الذاكرة هذا أن يستمرّ عما هي اللحظات العامة التي تفلق فقدان الذاكرة هذا ؟

لا أعتقد أنها تدعونا إلى الماضي فقط أو بالأحرى تسمح للماضي بدخول الحاضر، لكنها تعيد توجيهنا نحو فكرة أوسع عن العدالة الاجتماعية.

لذلك لست متأكدة بصدد التقدم. أرى أني ربما كنتُ أقرب إلى بنجامين وكافكا في هذا المجال.

كورنيل ويست: وأنت تضعين جنباً إلى جنب السطر الأخير لمقال أدورنو Adorno العظيم عن التقدم، وفيه يعرّف التقدم على أنه مقاومة التيار السائد، حيث البديل هو الاستسلام، أنت تضعين ذلك السطر إلى جانب السطر الأول من كتاب ماركوز Marcuse الإيروس والحضارة Eros and Civilization: «كلّ التفكير اليوتوبي يستند إلى ذكرى وفرة ما».

تلك همي صلمة ماركوز الرومانتيكية مع شيلر. أدورنو أكثر منه عبوساً في ديالكتيكه، إنه أقرب إلى كافكا.

لكنه توتر السر. أدورنو، شأنه شأن بنجامين، يثير الشكّ في فكرة مهيمنة عن التقدم. بالنسبة لهما تمثّل هذه الفكرة عن التقدّم كارثة، وأفضل ما نفعل – الديالكتيك متوقف – أن نضع قدمنا على دواسة التوقف لنوقف النخبة المسيطرة عن نهب كلّ شيء ببساطة. ذلك ما كانت تتناوله محاضرة أوباما. كان يقدم بإيماءة واهنة الحاجة إلى إيقاف جنون الحضارة الرأسمالية؛ التفكير قصير الأمد، أزمة البيئة، الاحتباس الحراري، وما إلى ذلك. لكن بلاغته الديمقراطية كانت رمزية وحسب: المحتوى يكمن في سياساته التكنوقراطية. يدخل أوباما هنا متمتّعاً بالكاريزما والبلاغة الرائعة. يبدو لطيفاً. نحن نعلم

أنه لو بدا مثل المرحوم العظيم إسحق هَيـز (Isaac Hayes)، لما فاز في تلك الانتخابات.

لكننا نحب أخانا. نحب أخانا. إنه الوجه الودود لإمبراطورية الولايات المتحدة في تدهورها النسبي لا أكثر.

لكن عليك أن تضغط دواسة التوقف. ولن يتحقق ذلك إلا بالمواطنين القادرين على التقصص والتخييل المنظمين والمُعبَّين لغايات وأهداف ديمقراطية عميقة. ذلك جزء من الاعتراض اليوتوبي. أوقف الجنون الذي يعمل في أغلب الأوقات عندما يتعلق الأمر بمعاملة الفقراء والشغيلة.

بتلر: أعتقد أن الحركة نحو الأمام تختلف عن التقدّم. أحد الأسباب التي تجعل التقدّم مرتبطاً بالكارثة أنه يُنتج حطاماً يعجز عن استيعابه في بنيته السردية، بحيث أن الحطام يبقى يتراكم. ما الذي يتعذر الدفع به إلى الأمام؟ ما الذي يبقى متروكاً في الخلف؟ هنالك دائماً شيء ما يُترك في الخلف، خصوصاً في حالة الأفكار العدوانية عن التقدم التى تُشهر وعداً بنوع من الخلاص النهائي.

منديتا: أنا أفكر في إطار السؤال المطروح؛ نحن نربط التقدّم بالعلمنة التي هي لحظة في التحديث. وكنت أهدف من السؤال أن أعرف منك كيف يمكن لنا فك ارتباط التقدّم التحديثي بالعلمنة؟ لقد أظهرت كيف أن لدينا كلّ هذه الموارد العجيبة في فلاسفة يهود أقحاح. إن قُيض لنا أن نتحرك إلى الأمام فسيكون علينا التخلّى عن ذلك.

 <sup>(</sup>۱) إسحق هيز: موسيقي وكاتب أغان أمريكي أسود ذائع الصيت من رواد موسيقى السول. (المترجم)

بتلر: إن مما يقلقني حقاً أن بعض الأطر المفهومية التي نستخدمها في ربط العلمنة مع التحديث تفترض في الواقع أنواعاً معينة من الأديان بوصفها الأديان المناسبة. أيّ ديانة تمّ علمنتها؟ أيّ مجموعة من الديانات تُركت في الخلف، وهي تمثل الآن، كما يمكن أن يقول توماس فريدمان (1) Thomas Friedman عن الإسلام، ما قبل الحداثة؟

لذلك لست متأكدة من أن العلمنة قد أتت بكلّ الديانات معها. يمكن لنا في الواقع أن نخصص بعض الوقت للتفكير في إمكانية أن يوجد نوع من الاشتراط المسيحي الافتراضي المسبق وإن كانت مسيحية منفصلة أيضاً، بمعنى ما، عن اليهودية وهو ما لا يفعله كورنيل بالطبع وإن كانت كلّ الأديان الأخرى التي بقيت عاجزة عن التعبير عن نفسها هنا اليوم لها أهمية بوصفها جزءاً من تلك القصة. أعتقد أنى متخلفة كثيراً هنا. لم أصل بعد إلى هذا السرد.

ويست: أعتقد أن هناك معنيين للعلمنة مهمّين.

الأول، أعتقد أن من المهم جداً أن نقر بالفتح الأخلاقي والسياسي الذي حققته الليبرالية ضد الملوك، لأنك عندما توفر ذلك الفضاء من الحقوق والحريات على طول الساحة وعرضها، خصوصاً إن كانت واسعة في تقمّصها وخيالها تشمل الجميع بذلك المعنى فإن ذلك لفتح تاريخي عظيم، بالرغم من أنه يبقى همّاً وزائلاً.

<sup>(1)</sup> توماس فريدمان صحفي وكاتب عمود أمريكي يكتب للنيويورك تايمز. فاز بجائزة البولتزر ثلاث مرات.

في الوقت نفسه، من الواضح أن الأطروحة الفيبرية عن إزالة السحر عن العالم التي نتج عنها التزام أقلّ بكلام الربّ ليست صحيحة. لم تكن صحيحة في الولايات المتحدة قطّ، ولكنها بالتأكيد ليست صحيحة في كلّ أرجاء العالم الآن. لذلك علينا التمسّك بالفتح الليبرالي السياسي، الأخلاقي، ونحاول أن نحقق الفتح على المستوى الاقتصادي بصيغ الدمقرطة، ولكن علينا أن نقر أيضاً أن دوركهايم Durkheim كان في الواقع أكثر صواباً من فيبر Weber في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية Elementary Forms of في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية 431. يقول إن هناك شيئاً أبدياً في العبادة والإيمان. وإذا ما تحوّلت عن كلام الربّ فإنك ستنتهي إلى عبادة السوق أو لواحقه وتجهيزاته. يمكن لك أن تنتهي إلى عبادة وثنية للكثير من الأشياء الدنيوية. إنه لأمر يذكّرنا برواية جوزيف كونراد قلب الظلام.

سوف تثمن شيئاً ما. ما هو؟ هل هو كورتز والعاج؟ ذلك هو كونراد، 1899، نقد الوثنية. المسيحيون من أمثالي يقولون إن عليك أن تبقى أبد الدهر يقظاً في نقد الوثن. لماذا؟ لأن الوثنية تخترقنا جميعاً.

لكنك سوف تثمن شيئاً ما. إن كنت تُعلي من شأن شيء يسحبك من نفسك ويدفعك إلى المزيد من المحبة والتضحية من أجل العدالة، سيكون ذلك أفضل من سيارة الليكزس التي تحصل عليها. لا مَهرَبَ من البُعد التقوي في كونك إنساناً.

بتلر: هل يمكن لي أن أطرح سؤالاً على كورنيل؟ كورنيل، كلّمنا

عن تثمين شيء ما، وتقييم شيء ما، وعبادة شيء ما. هل هذه الأشياء متداخلة في معجمك؟

ويست: أفضل الاكتفاء بالقول «أثمن». لنقل «أثمن» فقط.

بتلر: لنقل «أثمّن» فقط؟

ويست: نعم.

بتلر: أنت تتراجع.

ويست: ما هو الفرق برأيك؟

بتلر: لا أعلم. إنه أمريثير الاهتمام. من جهة، أنت تتكلم عن العبادة، وتتكلم عن الناس العبادة، وتتكلم عن الناس العبادة ضرب من الوثنية. أنت في الواقع تقدم تمييزاً. كنتُ أفسح الطريق أمامك فقط.

ويست: علي أن أقرر إن كنتُ سأمضي في ذلك الطريق أم لا.

منديتا: هذا سؤال آخر بينما أنت تفكّر في السؤال الأول. إنه سؤال أوحى به عمل يورغن هابرماس. ألا تعتقد ربما أن دولتنا لم تتمّ علمنتُها بما فيه الكفاية؟ إنه من الجانب الآخر. دعوتنا إلى قبول تعددية العقائد الدينية وفهمها. ولكن هنالك شيء يُسبّب لي غصة، وهو عندما يستدعي الرئيس الربّ دائماً بالقول "ليبارك الربّ أمريكا" كما لو كنّا نأمر الربّ.

من جهـة أخرى، وبوصفك مواطناً نبوياً، كيف تشـعر اتجاه ذلك، عندما يستدعي الرئيس الربّ؟

ويست: لا يعجبني ذلك. إنه يشبه قول بيلاطس «أيها المسيح أنا أحبّك حقاً ولكن يجب أن تموت»، إنه سطر في أدائه دوره. لكنه جزء من بلاغة الحالة. لكني لا أنظر إلى هذا الأمر بكلّ هذه الجدية، إنه يشبه قول الرئيس في كلّ كانون ثاني: «لا توجد مشكلة لا نستطيع حلّها لأننا أمريكيون»، إنه ديانة الاقتدار فقط، وهي جزء من فهم الأمريكيين لأنفسهم. إنها كذبة. هنالك مشاكل لا يستطيع الأمريكيون حلّها.

ولكن ذلك يتم بمعنى الطاقة التي توّلد مزاجاً حيوياً وما إلى ذلك. لكني أود أن أقول هذا بصدد النقطة التي طرّحتها على البروفيسور هابرماس. العلمنة شيء واحد. الأولوية بالنسبة لي هي دمقرطة الدولة وهي ما يتعلق بالقدرة على الإخضاع الجدّي للمساءلة النخب الصناعية وأغنياء المال واستجوابهم، الذين جُنّ جنونهم بمعنى القوة والمكانة وإعادة تشكيل الأمة والكثير من العالم على شاكلتهم. ذلك أمر شديد الخطورة. إنه خطر جداً وخطورته تشبه خطورة الملوك والملكات الذين كانوا يُجنّ جنونهم في القرنين السابع عشر والثامن عشر، نُخبٌ لا تخضع للمساءلة. إن تاريخ الديمقراطيات هو من السيطرة عليهم من أجل الصالح العام. من الواضح في أغلب من السيطرة عليهم من أجل الصالح العامة والمصالح المشتركة إلا كفكرة لاحقة لحسابات السوق.

منديتا: عندما تكلمتَ عن الاعتراضات اليوتوبية كنت أفكر مباشرة بإرنست بلوخ Ernest Bloch، ليس فقط كتابه مبدأ الأمل The Principle of Hope، ولكن أيضاً وعلى نحو خاص كتابه الإلحاد في المسيحية Atheism in Christianity. وفيه يبدأ بالقول إن على المسيحي الحقّ أن يكون مُلحداً، والمُلحد هو المسيحيّ.

إن هذه علاقة مع ما هو ضد الفتشية، وضد الوثنية، كيف يمكن لنا

بينما نبقى مسيحيين بعمق أن نرتقي إلى تحدّي بلوخ ذاك؟

ويست: أعتقد أن علينا أن نعيش ذلك التوتر. يجب أن نعيش ذلك التوتر. عيشنا ذلك التوتر يعني أننا نتطلع دائماً إلى المزيد ثم نفشل بعدها، ولكننا نضع موضع المساءلة الطرق التي نصبح بها مهتمين بالأوثان أو الطرق التي لا نكون فيها قادرين على التقمص بما فيه الكفاية، التخيّل بما فيه الكفاية، الشجاعة بما فيه الكفاية.

لكني أعتقد أن ذلك النوع من التوتر المبدع هو المكون الرئيس لما يعنيه أن نكون بشراً، بصيغة أن نملك مُثُلاً نخفق في تطبيقها. حسناً، لا تريد أن تتورط في كلام الربّ. هناك دائماً فجوة بين مُثلك وما هو واقعيّ، وتلك الفجوة هي المكان الذي يجب أن تعيش فيه. وسيكون ثمة توتر. بالطبع، بالنسبة للأشخاص المتديّنين، الأمر وثيق الصلة ليس بالربّ فحسب، ولكن بكلّ القصص المتنوعة التي تحاول أن تبقينا صريحين بصدد الكيفية التي نقصر بها عندما ننجز بعض الفتوحات.

لكن ذلك سبب آخر في أن لحظات ثورية معينة - يمكن أن تكون لحظة ألان باديو (أAlain Badiou) عام 1968 في باريس، والحدث الذي يعني الكثير بالنسبة له، ويمكن أن تكون الحركة التي قادها مارتن لوثر كنغ الابن، أو يمكن أن تكون تمرد ستون وول Stonewall rebellion)، أو تكون الحركة الشعبية في تسعينات

<sup>(1)</sup> ألان باديو أستاذ جامعي فرنسي عُرف بآرائه اليسارية المتطرفة. (المترجم) (2) تمرد ستون وول مظاهرات تلقائية قام بها المثليون في نيويورك عام 1969 ضد الشرطة وسُجلت بوصفها الأولى في سعيهم للحصول على الاعتراف. (المترجم)

القرن التاسع عشر (١١) – هذه اللحظ ات التي ظهرت فيها شبجاعة لا تُصدق لإخوان لنا في الإنسانية كانوا مستعدين للمجازفة بكلّ شيء، وأميل إلى القول نفسه بصدد الكفاح ضد الفاشية. أنا متضامن مع تشرشل. وهو أمر نادر بالنسبة لي. إنه يحارب الفاشية. وهو يؤمن أن السود من فئة دون البشر، وقد دعم الكولونيالية في الهند وإفريقيا، لكنه يحارب هتلر. أنا في جيشه لأني أحارب هتلر أيضاً. لكني أمتلك أموراً أخرى تتعلق بسيادة البيض لابدّ لي من الاهتمام بها ما أن تنتهي الحرب. هل تجدون في هذا معنى؟

منديتا: بالتأكيد.

بتلر: إنه أمر طريف لأنه عكس القول بأن عليك أن تحبّ شعبك أولاً. عليك أن تحبّ شعبك أولاً، ولكنك بسبب المبادئ السياسية أحياناً؛ عليك أن تضع شعباً أخر أولاً ثم تعود إلى شعبك فيما بعد. أمرٌ طريف.

ويست: هذا صحيح وهذه طريقة رائعة في التعبير عن الحالة.

 <sup>(1)</sup> الحركة الشعبية في تسعينات القرن التاسع عشر في أميركا قادها الفلاحون والمزارعون ضد الفساد والتضخم. (المترجم)



### مناقشة ختامية

## جوديث بتلر، يورغن هابرماس تشارلس تيلر، كورنيل ويست

كريغ كالهون: أود فقط أن أمهد السبيل أمام المتكلمين الأربعة جميعاً للكلام مع بعضهم بعضاً بإيجاز في نهاية المطاف. وسأفعل ذلك من خلال محاولة تقديم موجز لما قالوا بحيث يكون بإمكانهم التحدّث فيما بينهم بصدد الطريقة التي أسأتُ بها فهم مقاصدهم. أحدُ الأشياء التي سمعناها هنا أن العلمانية ليست مجرد مشكلة تتعلق بالدين. وهي ليست حتى مجرد مؤسسة سياسية. العلمانية مشكلة العلماني، يجب أن تُفهم على أنها تتعلق بالسكنى في عالم مشترك دون أن تتوفر منطلقات شاملة أو أفكار تتعلق بتعالي ذلك الوجود الدنيوي مشتركة. وهي مشكلة تنشأ من كوننا نجد أنفسنا في ذلك المأزق معاً، بينما التاريخ الذي يمشل، في آن واحد، ثقل

التاريخ الماضي والانفتاح على المستقبل، هو نتاج القوة والكارثة، لا التقدم وحده، كما أخبرنا كورنيل. وهي حالة توفر فرصة للسياسة، بمعنى صناعة عالم مشترك، على الأقل جعل المؤسسات الاجتماعية جزءاً من ذلك العالم الذي تجعله مشتركاً في علاقة مع تنوعات وعلاقات معطاة تاريخياً، بالمعنى الذي قصدته حنة أرندت. وعلى جانبي ذلك التنوع نجد الدعاوى المتنافسة على الفوز بالشمول ورفضه.

أما المأزق فهو التنوع الذي حدثتنا عنه جوديث، وهو تنوع يضم أناساً لا يريدون الإقرار بالتنوع ويصرون على امتلاك الشمول بطريقة أو أخرى. وهنالك قضايا تتعلق بالقوة والإقصاء تهيكل هذا الأمر على أسس دينية وغير دينية.

ثم لدينا مشكلة التضامن، تأسيس انتماء متبادل. وهذا يتضمن المواطنة ولكنه، كما قالت جوديث للتو، لا يقتصر عليها. إنه ينبني بوساطة القيود على المواطنة.

في هذا السياق، لدينا أسئلة تصدّى لها كلّ من يورغن هابرماس وتشارلز تيلر عن القدرة على التشارك في عالم منطقي، التشارك في قناعات مشتركة، وجعل ذلك الأساس لخلق المؤسسات وحلّ المشاكل عبر الدولة. وهنا يتقدم إلى الصدارة التوسط المنطقي في الديمقراطية والأشكال الجمهورية للحكومة. تحدّث يورغن هابرماس عن محاولة عزل ما لا يمكن التشارك فيه عن ذلك، والعثور على طريقة للبقاء في ميدان ما يمكن التشارك به، مع تقويس اللغة والمشاكل الأخرى التي تحدّ من التشارك، والاعتماد على أخلاق الخطاب.

تشارلس تيلر تحدّث عن الحصول على الاعتراف، كما يميل إلى القول، بنوع من عدم التناسب لأصناف وحدود مختلفة لا يختصّ بها الدين وحده ولكنها تمتد عبر تشكيلة من أنواع الاختلاف، وكذلك عن ممارسات الاعتراف والضمّ وضبط النفس في وجه عدم التناسب.

تحدّثت جوديث بتلر عن حماية الغيرية في هذا السياق بوصفها أساسية أيضاً وبوصفها شيئاً لا يُفهم على نحو كامل في التوسط المنطقي، وعن تأسيس الخصائص المشتركة هناك، والمشاركة بمعنى الاعتراف بالمعاناة والالتزام تجاهها، لا الالتزام بالهوية، وعن الحالة المتصلة بالمنفى التي تشكل كلّ هذا؛ فكرة عن العدالة في وجه القوة والعنف وهي تُدفع إلى الصدارة، إن كنتُ أحسنتُ الفهم، بوصفها أيضاً أساساً للخواص المشتركة، على نحو ربما يشبه ذلك التكوين المنطقي للقناعات والممارسات المشتركة، وهو يأتى أحياناً من مصادر وتقاليد دينية.

لَقَتَ كورنيل انتباهنا إلى بُعد آخر هو خلق التقمّص، وإن شئت شعر الدين وفنّه وموسيقاه، والدين نفسه، النبوءة ردّاً على الهيمنة، والتنافر، والمحنة، ملاحقة الكارثة، كما عبّر عنها. وأودّ أن أضيف إليها التغلّب على العمى، أن تجعل نفسك قادراً على الرؤية، أن تعثر على الموارد لرؤية ما تفتقد، وهي أيضاً ليست ببساطة عملية التشارك في مجموعة من القناعات أو تمكن الدولة من حلّ مختلف المشاكل. لقد أوحى أن هذه مشكلة في الدين كما هي في غيره. كان لدينا خطاب عن الطريقة التي نتمكن بها من تحقيق أساس

مشترك للسياسة والقناعات المشتركة، خطاب متجذر في القيد المكبل لتلك الإمكانية على تحقيق الخاصية المشتركة، أولاً مع تشارلس تيلر الذي تحدّث عن تشكيلة واسعة من المواقع التي لا تتوفر أرضية مشتركة تامة بينها وتتسم بعدم التناسب، ثم مع جوديث بتلر التي تكلّمت على البدء من الغيرية والتنوع. كانت لدينا مناقشة لمركزية التقمّص، إن ذلك لن يحدث في الخطاب العقلاني وحده، إن حدث على الإطلاق. أعتقد أن كورنيل ركز على ذلك.

هل فهمتُ ما قيل فهماً صائباً على نحو جزئي على الأقل؟ تشارلس؟

تشارلس تيلر: أعتقد أنك فهمت الأمر بصواب يجعل من الضروري أن ننتقل إلى المرحلة التالية.

أرى أن هنالك موضوعة شديدة الأهمية نشأت من أحاديثنا نحن الأربعة تستحق النظر فيها، وهي تمضي إلى ما وراء مسألة الطريقة الساكنة التي يتعايش فيها الدين واللادين وتنظر في الطريقة التي تستطيع بها هذه الاستبصارات العميقة جداً القفز على الحدود من الديني إلى اللاديني أو من اللاديني إلى الديني.

لقد تولى يورغن هابرماس هذا الأمر تحت مسمى ترجمة أفكار دينية معينة إلى العقل العلماني. وأرى الأمر نفسه لدى جوديث يتلر وكورنيل ويست. دعوني أقدّم المثال الذي أحبّ النظر فيه، وهو شديد الأهمية هنا، فكرة أرندت أننا لا نختار الناس الذي نشاركهم العالم. فكرة الاختيار عميقة الخطأ.

لدينا هنا فكرة لاهوتية، يهودية ومسيحية، عميقة: العالم منحة.

لقد مُنحنا أحدُنا للآخر . ولا خيار لنا. إنها جزء ممّا نحن عليه، هذه

ثم تأتى أنت وتأخذ الأمر خارج المنحة، إلى حدّ ما، وتترجمه خارج الفكرة اللاهوتية عن المنحة تلك. هذا يربطنا مع النبوي مرة أخرى. ما هو رأينًا في هذه العملية؟ إن هذا، كما أرى، سؤال طريف يمكن أن نختلف بشأنه. هل تنتهى هذه العملية في نقطة معينة؟ أتَسْتَهلك، إن صحّ التعبير، أفكار الجانب الآخر ثم تقوم بنوع من الترجمة لها إلى عالمك الخاص وتنسى المصدر؟ أم أن هناك شيئاً ما من حيث المبدأ، لانهائيّ، غير قابل للاستهلاك، بصدد هذا النوع من التبادل؛ والذي هو، على نحو طريف، الجانب الايجابيّ، أما الجانب السلبيِّ فهو النزاع من أجل العلمنة ضد الدين أو الدين ضدَّ العلمنة؟ المثـالُ الآخرُ هـو بالطبع لجنة الحقيقـة والمصالحة في جنوب أفريقيا، والتي هي بالتأكيد فكرة التسامح المسيحية وقد ترجمت

وقُدّمت في سياق آخر.

بكلمات أخرى، نسأل ونحن نفكّر في الطريقة التي يمكن أن نتعايش بها متديّنين وغير متديّنين، أنقوم بالترجمة ثم ينسى أحدُنا الآخر ببساطة؛ أم أن هذه من حيث الإمكان عملية لا تنضب، وهو ما أراه؟ إن هذا الأمر يستحقّ النظر والتدبّر.

جوديث بتلر: أنا سعيدة لأنك ركزت على مشكلة الترجمة، تبدو لى شيئاً كلاكما أشار إليه... أنتما الاثنان استخدمتما مصطلح ترجمة، لكني لم أسمع في الواقع أيّ تأمّل فيما تعنيه الترجمة أو ما يحدث فعلاً عندما تقع الترجمة. بالطبع، لأني منشغلة ببنجامين فأنا أعي تماماً أن الترجمة عملية شديدة التعقيد. ويبدو لي أن الطريقة التي استخدم بها مصطلح الترجمة مؤدّاه أن الدعوى الدينية عندما تُترجم إلى العقل العلماني، فإن الجزء الديني منها يُترك جانباً والترجمة هي استخلاص للعنصر العقلاني بالفعل من الصياغة الدينية، ثم نحن نترك الديني جانباً بوصفه نفاية زائدة.

لست متأكدة من أن الترجمة تعمل على هذه الشاكلة. أتساءل إن لم تكن أصداء الفضلة اللاهوتية مستمرة تتردد داخل ما نفهمه على أنه العلماني. أعتقد أن هذا أمر كبير الأهمية. كما أعتقد أن هناك تفسيرات للشمول، وهو أحد الأشياء التي كنتُ أحاول استقصاءها، تفسيرات للشمول، للمساواة، ولنقل التعايش تنبعث من الخطاب الديني. ولست واثقة أن بالإمكان فصلها عنه.

أنا شخصياً غير مهتمة كثيراً بالمشترك، والذي أعتقد أن كريغ... أعتقد أن غير المشترك، أو ما لا يمثل جزءاً من المشترك، أو ما لا يمكن أن يصبح مشتركاً حقاً أبداً، هو ما يؤسس فعلاً للاختلافات المحددة، والذي يصبح أيضاً الأساس لعلاقة أخلاقية تؤسس الغيرية لا المشترك بوصفها الأساس للروح الأخلاقية. أعتقد أننا غير قادرين على التوفّر على التقمّص، ولا على العلاقة مع معاناة الآخرين دون ذلك الفرق التكويني.

أعتقد أن هاتين النقطتين هما النقطتان اللتان أردتُ أن أقدّمهما. ولدي نقطة صغيرة أخيرة. يبدو لي أن يورغن هابرماس كان يقول إن الحوافز الدينية شيء، لكن إضفاء الشرعية يجب أن يتخذ شكلاً عقلانياً متميزاً عن كلّ ما يقودنا الحافزُ الديني إلى الإستبصار به في ذلك العقل...

كالهون: التبرير.

بتلر: نعم. يبدو لي أن تشارلس تيلر كان يقول فعلياً إن بالإمكان وجود أنماط دينية من التقويم عليها في نهاية المطاف أن تخضع للدولة المحايدة. أعتقد أن هذه الأنماط من التقويم، والتي تتضمن خططاً تبريرية، تُتَرجم هي أيضاً إلى الدولة «المحايدة».

أتساءل ما الذي يجعل أيّاً منّا يعتقد أن الترجمات ناجحة، أو أن الترجمة يمكن أن تنجح بالفعل. أتساءل إن كان يمكن لها أن تنجح بالفعل.

كالهون: إن فهمتُ ما قيل فإن هذا سؤال موّجه إلى يورغن وتشارلس، من موقع لا يفترض التشارك لكنه يَقترح أن الغيرية يمكن أن تكون الشرط الأكثر أساسية والشرط المركزي الأكثر أخلاقية...

بتلر: كان ذلك موجهاً لك (كالهون).

بروفيسور كالهون: هذا ما ظننتُ أنك قلت في حديثك، وأعتقد أن ما لخصته هو الحديث. ذلك إذن يزيد من أهمية هذه الفكرة القائلة إن الترجمة يمكن أن تؤسس التشارك، إن كانت تجسّر هذا النوع من الغيرية.

السؤال إذن لكلّ واحد منكم هو هل تعتقد أن الترجمة يمكن أن تؤدي عملها بالمعنى القوي للكلمة؟

بتلر: وإن صحّ ذلك فكيف؟

يورغن هابرماس: سأعود إلى الترجمة، ولكن دعوني أعبّر عن شعوري بأني في مأزق مزدوج بعد سماع كورنيل ويست. على مبعدة بضع مئات من الأمتار عن وول ستريت هنا، نسمع من لا يتكلم عن الكلام النبوي، بل يؤديه على نحو ما؛ في نوع من البلاغة المؤثرة التي لا تكون الاستجابة الممكنة لها إلا أن تهبّ وتغيّر حياتك. لذلك فإن مواصلة الحوار الأكاديمي سيكون أمراً يدعو إلى السخرية.

الركن الثاني من المأزق المزدوج أننا هنا في مؤسسة ونلتزم بصيغة معينة.

والآن دعوني أعود إلى قضية الترجمة. بالطبع، ثمة إساءة تطبيق لما نعنيه عادة بالترجمة، حتى إن لم نتفق كلانا على قصد واحد. ما أضع نُصْبَ عيني هو مهمة الترجمة لا من الخطاب الديني، ولكن من العمروض التي تُقدَّم بلغة دينية إلى لغة عامة، وهو ما يتيح لنا التوصّل إلى أسباب تكون أكثر شمولاً من تلك الموجودة في اللغة الأصلية. إن إمكانية الوصول الأوسع إلى هذه الأسباب وقبولها هو الفكرة التي أربطها مع "العلماني"، أسباب علمانية بمعنى التعالي على الميادين الدلالية لجماعات دينية معينة، والوصول حتى إلى ما وراء حركة التعميم التي كانت مرتبطة في الأصل مع مصطلح "العلمنة" وانبثقت من داخل الكنيسة المسيحية على أي حال.

هنا في الولايات المتحدة، يواجهُني حتى أقرب أصدقائي من الفلاسفة في الغالب بحقيقة أن كلّ خطاب سيؤدي إلى خلافات إنْ أنت دفعت الجدال خطوة واحدة فقط أبعد من الاتفاق الظاهريّ.

إنهم يقدمون صورة للغة والتواصل بوصفهما واسطتين تنتجان الاختلافات. بالطبع، أنا آخر من ينكر حقيقة التعددية وحشد الخلافات العقلانية المنسجمة معها. لكني أميل إلى تفسيرها بصيغ اجتماعية تتعلق بنمو التعقيد الاجتماعي والتمايز الوظيفي، الخ.

أعتقد أن التواصل يعمل تحت الضغط المضاد الرامي إلى التوصل إلى اتفاقات، على الأقلّ عندما يتعلق الأمر بالسياسة. عندما يتعلق الأمر بالسياسة فإن الأمر يشبه التفاعل اليومي وجهاً لوجه. نحن نتحرك في كلتا الحالتين في سياق كثيف، على الأقلّ في سياق لا يكون أمامنا فيه إلا أن نتعاون، شئنا ذلك أم أبينا، سواء كنّا في المطبخ حسب نتعاون على طبخ وجبة طعام أو كنّا مجبرين على إيجاد طريق، على سبيل المثال، كما في هذا البلد، لتأسيس خيار عام في لائحة إصلاح الرعاية الصحية. هناك ضغط يدعونا إلى التعاون لا يمكن أن نهرب منه.

في ظلّ هذه الحالة، أجدُ، مثل رولز، أن المصطلح الكانطي عن الاستخدام العام للعقل في المجال السياسي العام ذو جاذبية؟ إنه يخدم بوصفه طريقة تساعد على تفسير توقعات أخلاقية معينة بشأن المواطنة.

في هذه الشبكة المشوّشة واللارسمية من التواصل التي هي المجال العام، يغلب على عقول المواطنين دافع يدعوهم إلى المساهمة في العملية الديمقراطية التي صُمّمت للتوصل، في نهاية المطاف، إلى قراريه دف إلى برامج ملزمة للجميع. تحت هذا القيد، أعتقد أن التفاعل بين المواطنين المتديّنين وغير المتديّنين تحديداً يمكن أن

يثير حدوساً مكبوتة، ومنسيّة، وغير مستخدمة مدفونة في مكان ما. يمكن للتفاعل أن يفعل فعله بالطريقتين. في أفضل الحالات، فإن القوة المعقلنة في جانب يمكن أن تلتقي بالصور القوية للغة كشف العالم في الجانب الآخر.

سَمَّه استدعاء متبادلاً لشيء لا يمكن أن يُقال إلا بلغتهم الخاصة. ولكن في هذا التواصل تكون لغات أناس بعينهم أكثر انفتاحاً، وعقولهم متاحة ومقبولة لدى حلقات أوسع، من أناس آخرين. إن مضت الأمور على ما يرام، فإن الناتج لن يكون خلافاً، ولا هو ترجمة صارمة أيضاً، ولكنه رفع ما هو غاطس في مصطلح جماعات دينية معينة إلى إمكانات دلالية عامة أوسع.

كالهون: كورنيل، هل يمكن استدراجك إلى هذا الحوار؟ كورنيل ويست: يبدو أن المسألة تتصل بنطاق التعميم، أليس كذلك؟

هابرماس: نعم.

ويست: أرى ذلك ممكناً، تماماً. ليس لدي ما أضيفه إلى ذلك. تيلر: أود أن أجيب عن سؤال جوديث. لا أعتقد أن الترجمة هي الكلمة الأفضل، لقد استخدمتها فقط لأني أردتُ أن أشير إلى يورغن، إن لم يكن المعنى القديم للترجمة. عندما تكلّمت عن قسّ يتحرّك من أبرشية إلى أخرى كان ذلك يُسمى ترجمة أيضاً. لكنه قفزٌ فوق الحدود. وبالطبع ثمة شيءٌ تُرك جانباً. إنه سياق مختلف بالنسبة للمعنى.

لكمن الظاهرة الطريفة أن هذه الاستبصارات عندما تقفز فوق هذه

الحدود وتُلهم الناس، ومن ثمّ قد تجد لغة أخرى لها... وأنت على حقّ تماماً، فإن الشرارة الأصلية تبقى تشتعل هناك. إذا كان هذا بُعداً آخر للامبالاة القائمة، يختلف عن البعد السكوني المتعلق بكيفية حلها بما يضمن ألا نتقاتل ونجعلها القواعد الأساسية، ويختلف عن القول «نحن جميعاً مصرون على مواقفنا ولا نريد أن ننظر عن كثب إلى الطرف الآخر، لكننا سوف نمتنع عن القتال على نحو ما». إنه مختلف تماماً؛ إنه خطوة حقيقية مبدعة ملهمة، وهي كما أعتقد تستطيع في الغالب الأعمّ أن تتقدم بالجميع نحو الأمام.

ذلك واحد من أوجه عدم التشابه، حيث فكرة تسوية الخلاف بصيغة «من الواضح أن كلّ بنود الخطاب العام ستبقى كما هي إلى الأبد؛ لأننا تمكنا من تحييدها لتناسبهم جميعاً»، فكرة خاطئة برمتها خطاً شديداً. توجد هذه الظاهرة. ومن المهمّ جداً دراستُها. غاندي مثالٌ آخر. تقرأ «الحكم الذاتي الهندي» Hind Swaraj (ال وعلى نحو من تصاب بصدمة تامة، لأنه شديد العداء للحداثة، وشديد العداء للتصنيع، وشديد العداء للتطور. ولكن فيه رؤيا رائعة عن المقاومة التي تعتمد اللاعنف تفعل فعلها وما يمكن أن ينجم عنها. إنها تقفز فوق مارتن لوثر كنغ وتقفز فوقه إلى مانديلا. وهذا أمر رائع. وهو يصدر عن محتوى هو خليط من الفكر الهندوسي وبعض الإلهام المسيحي، وبالتالي يقفز فوق كلّ هذه الأسوار.

<sup>(1)</sup> كتاب المهاتما غاندي الحكم الذاتي الهندي الذي وضعه عام 1909، وفيه يطرح أفكاره الأساسية عن تحرير الهند من الاستعمار البريطاني. ويتضمن الكتاب هجوماً لاذعاً ضد الحضارة الغربية ودعوة لاعتماد التقاليد الهندية. (المترجم)

تلك كما أعتقد أكثر الظواهر قيمة في حياتنا المتنوعة. إن مجرد التفكير بها على أنها مشكلة لابد أن نجد لها لغة محايدة أمر خاطئ؛ إنه موقف حاد لسنا بحاجة إليه.

كالهون: كانت هذه مناقشة استثنائية. شكراً لكم جميعاً.

### كلمة الختام

### قوى الدين المتعددة

## كريغ كالهون

الدين تهديدٌ، إلهام، مواساة، تحريض، روتين يبعث الاطمئنان أو دعوةٌ لأن يضع المرء روحه على راحته. إنه طريقٌ لإحلال السلام وسبب لشن الحروب. وكما عبر المصلح الإسلامي وعالم الاجتماع الايراني الكبير على شريعتي: «الدين ظاهرة مدهشة تلعب في حياة الناس أدواراً متناقضة. يمكن له أن يدمّر أو يبث الحيوية، يستجلب النوم أو يدعو إلى الصحو، يستعبد أو يُحرر، يعلم الخنوع أو يعلم الثورة». (1) لا غرابة إذن أن تكون الجدالات عن موقع الدين في المجال العام مربكة إلى هذا الحد.

<sup>(1)</sup> ورد في ليزلي هازلتن Leslie Hazleton، «بعد النبي» After the Prophet (نيويورك: دبلدي، 2009؛ طبغة كندل الإلكترونية).

إن بروز الدين ما زال قادراً على إثارة الفزع في نفوس المفكرين العلمانيين الذين ظنوا دون شك أنه كان محكوماً بالأفول في وجه التنوير والحداثة. وقد يكون يورغن هابرماس، وهو أبرز منظر اجتماعي وسياسي في عصرنا، بين من أصابهم الفزع. ومؤكد أنه أفزع آخرين عندما أكد بعد عقود من تحليل المجال العام بصيغ علمانية تماماً، أن الدين يحتاج إلى أن يكون مركز الاهتمام.

بالرغم من أن هذه القضايا تبدو جديدة للبعض فإنها تقدّم نفسها لنا ضمن منظور ظلّ يتشكل منذ سبعينيات القرن العشرين. وقد تشكّل بفعل المسيحية الإنجيلية وبروز «اليمين الديني الجديد» في الولايات المتحدة. ثم تكرّس بفعل قلق الغرب من الإسلام، وهو قلق قديم لكنه تجدّد بسبب الصراع بشأن فلسطين وإسرائيل، والمواجهات المسلحة التي ظلت متواصلة منذ حرب يوم التكفير وامتدّت إلى تكتيكات إرهابية انتشرت في الغرب، ثم أزمة الأوبك والوعبي بنمو ثـروة العرب، والثورة الإيرانية، وهجرة المسلمين إلى أوربا. كما أن بروز المتشددين اليهود يشيع الاضطراب في السياسة الإسرائيلية (والسياسة في بعض الولايات الأمريكية). وقد تأكد الإحساس بأن الدين أمرٌ يزداد أهمية في الحياة العامة بنمو كل من الإسلام والمسيحية حول العالم بما فيه الاتحاد السوفيتي السّابق ودول شرق آسيا. ويتمثل الإحساس بأن فهمه قاصر في التحالفات المحافظة الجديدة التي تقلق الطائفة الأنجليكانية، وتربط القسس الأفارقة مع الأبرشيات الأمريكية، وتجعل المثلية قضية ذات أهمية خاصة. المهاجرون الأسبان إلى الولايات المتحدة لم يغيروا الكاثوليكية الأمريكية فحسب لكنهم التحقوا بأعداد كبيرة في كنائس العنصرة والكنائس الإنجيلية؛ وهو منحى حاضر، وإن كان أقل تعبيراً عن نفسه، في أمريكا الوسطى والجنوبية.

لكن الاضطراب والنزاعات بصدد الدين في المجال العام أقدم بكثير من هذا. لقد ظل الدين يشكل مصدر قلق بالنسبة للمجال العام الليبرالي منذ الحرب الأهلية الانجليزية على الأقبل. كانت المجادلات حينها حادة. وقد دارت رحاها على صفحات المطبوعات وفي الاجتماعات العامة، وربطت بين أعضاء من مختلف الطبقات، ومختلف مناطق البلد. وخشدت أعظم مفكري تلك المرحلة كما حشدت أناساً لم يتعلموا القراءة. وتصدت لأهم الأسئلة بخصوص طبيعة المجتمع الانجليزي والمدي الذي يُسمح به للمواطنين باختيار مؤسساتهم ونظامهم الأخلاقي. كما أنها تصدت لأهم الأسئلة في الفلك والفيزياء، وطبيعة العلم، وإمكانية أن تغيّر المعرفة الجديدة العالم. لقد تصدّت في الواقع لأهم الأسئلة في الدين، وعلاقة البشر مع الرب، وإن كان الرب يتدخل في العالم الزمني وكيف؟ وكيف تتصل السلطة الدينية بالسياسة؟ لقد ساعدت الجدالات الانجليزية في القرن السابع عشر على خلق ما نُسميه اليوم العالم الحديث وكذلك فكرة العقل العام بوصفه جزءاً مركزياً من ذلك العالم. كما أنها أدّت إلى قتل الملك والحرب الأهلية. إن ظهور نظرية المجال العام المُعقلن كانت تمثل جزئياً استجابة للصراعات المتشكلة دينياً. وهـذه تركت العديد من أفضل مفكري القرن اللاحـق خائفين بعمق من التعصب الحماسي والتطرف. الكثير من التفكير في المجال

العام كرّس نفسه لا لضمان الانفتاح ببساطة ولكن للسعي إلى ضبط المشاركين بطريقة تضمن أن لا يُتاح لليقين استئصال القدرة على استقبال آراء مضادة وأن لا يتحول الإيمان إلى «حماسة»؛ أي إلى عزيمة المبادرة المباشرة إلى الفعل اعتماداً على الإلهام دون توسط الروية والعقل.

شغلت هذه القضايا حقبة تأسيس الولايات المتحدة، وتاريخ الولايات المتحدة يذكرنا كيف أنها ظلّت تتمتع بحضور مركزي على نحو متكرر. كانت حماية الحرية الدينية موضوعة مركزية في الجدالات التي شكلت كلاً من المؤسسات الفيدرالية والحكومية. وكانت حماية أولئك الذين يعتنقون إيماناً غير مسيحي، أو لا يعتنقون أي إيمان ديني على الإطلاق، تُطرح في حزمة واحدة مع فكرة أن على الحكومة الجديدة أن لا تحابي أحداً من الأطياف المسيحية العديدة الناشطة في المستعمرات. يمكن لكل واحد منها أن يمثل "نظرة شاملة للعالم»، لكن كلاً من الدستور والفهم العام أقرّا شرعية التعددية التي تمثل هذه النظرات إلى العالم. وقد نوقشت فكرة الفصل الدستوري بين الكنيسة والدولة لكنها، كما يلاحظ تشارلس تيلر، لم تكتسب زخمها إلاَّ بعد وقت طويل. كانت القيم والبلاغة المسيحية مركزية في الحياة العامة للبلاد. في الواقع، إن أعظم صراع في تاريخ الجمهورية الأمريكية قد فُهم بصيغ دينية، ومسيحية تحديداً. كانت تلك صلوات أرض المعركة ولكنها تبريرات سياسية كذلك. بينما عاد الجنوبيون إلى أرسطو بحثاً عن عقائد تؤمن بالعبودية الطبيعية، فإنهم اعتمدوا أيضاً على الكتاب المقدس لتبرير شكل من الهيمنة يعدّه أغلب المسيحيين اليوم مستهجناً. ولكن إن كان ثمة حركة دينية غيرت مسار التاريخ الأمريكي بتدخلاتها في المجال العام فهي الحركة المعادية للعبودية. ابتداءً من المعارضة الويزلية والمورافية Wesleyan and لتجارة العبيد في القرن الثامن عشر(1) إلى العقيدة القائلة إن العبودية «خطيئة قومية» وقد انتشرت خلال الصحوة الكبرى الثانية (2). لقد كانت معارضة العبودية في جزئها الأكبر تدخلاً مسيحياً في المجال العام.(3)

لقد تصدّت حركة الإنجيل الاجتماعي The Social Gospel (4) في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لقضايا اجتماعية تمتد من عدم المساواة والأحياء الفقيرة إلى الجريمة والحاجة إلى مدارس أفضل. ثم امتدت لتمثل معارضة مسالمة للحرب العالمية الأولى. وقد ألهمت التفكير في قضايا تطوّر مساكن المستوطنات وكهنوت المهاجرين والفقراء، وحتى العلم الاجتماعي المبكر (بالرغم من أن العلم الاجتماعي كان، بالنسبة للبعض، وسيلة

<sup>(1)</sup> العقيدة الويزلية التي تأسست في أمريكا خلال القرن الثامن عشر اعتمدت تعاليم الكنيسة الانجليكانية الانجليزية مع مزيد من التأكيد على الإيمان الفردي. (المترجم)

 <sup>(2)</sup> الصحوة الكبرى الثانية second great awakening حركة إحياء بروتستانتي انطلقت في الولايات المتحدة حوالى عام 1790. (المترجم)

<sup>(3)</sup> مايكل يونغ Michael Young، «أَن تكونْ شاهداً ضد الخطيئة: المولد الإنجيلي للحركة الاجتماعية الأمريكية» Bearing Witness Against Sin: The Evangelical للحركة الاجتماعية الأمريكية» Birth of the American Social Movement (شيكاغو: جامعة شيكاغو، 2007)

 <sup>(4)</sup> بلغت حركة الإنجيل الاجتماعي ذروتها في بدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وكندا، وهي بروتستانتية حاولت أن تعتمد الأخلاق المسيحية في التصدي للمشاكل الاجتماعية. (المترجم)

علمانية لبلورة حوافز دينية في الأصل). وكما جادل ولتر روشنبوش Walter Rauschenbusch وهو أحد الواعظين الرواد في الإنجيل الاجتماعي: "إن كل من يفك الارتباط بين الحياة الدينية والاجتماعية لم يفهم المسيح. وكلُّ من يقيد تأثير القوة التعميرية للحياة الدينية على العلاقات الاجتماعية ومؤسسات الإنسان، فإنه بقدر تعلق الأمر بهذا الجانب ينكر عقيدة السيد المسيح». (1)

كان الدين مشتبكاً بطرق معقدة مع السياسة، ومع عمل الاتحادات النقابية والنشاط الاجتماعي خلال العقود المبكرة من القرن العشرين؛ ولم يكن الدين يقف على نحو ثابت في جانب بعينه. طعد نجم المسيحية بقوة في النزعة الشعبية Populism لوليم جيننغز بريان المسيحية بقوة في النزعة الشعبية William Jennings Bryan وأتباعه (على فظرية التطور الداروينية قد بشرت بموضوعة باقية شغلت بريان على نظرية التطور الداروينية قد بشرت بموضوعة باقية شغلت الإنجيليين الأمريكان في المجال العام، فإن هجماته الشعبية على رجال المصارف وغيرهم من طبقات رجال المال في الشمال الشرقي بشرت بموضوعة أخرى (ولابد أن يذكّرنا هذا بأن الدين لا يقف على نضو متأصل مع اليسار أو اليمين). عندما هدرت صيحة بريان «لن تصلبوا البشرية على صليب من ذهب» كان هدفه برنامج إصلاح العملة المتضخمة الذي هدد المزارعين المثقلين بالديون وغيرهم العملة المتضخمة الذي هدد المزارعين المثقلين بالديون وغيرهم

<sup>(1)</sup> ولتر روشنبوش، «المسيحية و الأزمة الاجتماعية» Christianity and the Social (نيويورك: ماكميلان، 1907) ص ص. 48 - 49.

<sup>(2)</sup> كان وليم جيننغز بريان ناشطاً سياسياً بارزاً في الجناح الشعبي داخل الحزب الديمقراطي وصار وزيراً للخارجية للرئيس ودرو ولسن متخذا موقفاً مسالماً من الحرب العالمية الثانية. وقد كان مسيحياً ورعاً. (المترجم)

من المستلفين. لكن قوة كلمته تنبع على نحو كبير من إحالاتها إلى الكتاب المقدس. كان براين، مثل الكثير من الشعبويين، شخصية معقدة أكّدت على قضايا تتراوح بين القومية الاقتصادية ومنع الخمور، لكنه فعل ذلك دائماً بدافع التضامن مع الناس العاديين الذي انتفعوا أقيل من النخب من طفرة العصر المذمّب Gilded Age boom (1) وعانوا أكثر منهم عندما أخفق المشروع. وقد أدرك جون ديوي ذلك عام 1922 حين كتب يقول إن برايين كان يبدو للكثيرين في النخبة المتعلمة شحصاً متخلفاً في أحسن الأحوال، و أتباعه أشد تخلفاً منه. ولاحظ ديوي أن جزءاً من المسألة كان يتعلق بمكانة الدين في المجال العام. كان براين يتكلم، كما قال، نيابة «عن طبقات المتردّدين على الكنيسة، أولئك الذين تأثروا بالمسيحية الإنجيلية. " ومع ذلك، يرى ديوى أن النخب المثقفة أهملت الشعبويين في محنتهم. «هؤ لاء الناس يشكلون العمود الفقري للحركة الاجتماعية الاحسانية، والإصلاح الاجتماعي عبر الفعل السياسي، والنزوع إلى السلم، والتعليم الشعبي». (2) من الواضح أن ديوي وهو «إنسانوي علماني». لم يكن يدعو إلى المسيحية أو أي دين آخر؛ كان ينتقد تعالى النخبة. ثم عادت الطبقات التي تتردد على الكنائس إلى احتلال الصدارة

<sup>(1)</sup> مصطلح العصر المذهّب يشير إلى الفترة بعد نهاية الحرب الأهلية في أمريكا الممتدة من نهاية إعادة الاعمار 1877 وحتى بداية القرن العشرين. وقد أطلق التسمية مارك توين وتشارلس ورنر في كتاب يسخر من تلك الحقبة لأنها أخفت مشاكل معقدة تحت قشرة من ذهب. (المترجم)

<sup>(2)</sup> مقتبس من بول جونسون Paul Johnson والأزمنة الحديثة Modern Times (نيويورك: هاربر، 1983)، ص. 209.

في حركة الحقوق المدنية في خمسينات القرن العشرين وستيناته. وكانت الكنائس السود مركزية في حركة التعبئة، إذ وقرت لها "أماكن مجانية" لتنظم نفسها، وشبكة من البنى التحتية، وقصة التحرير اعتماداً على سفر الخروج، والكثير من بلاغتها والعديد من أهم قادتها بمن فيهم الدكتور مارتن لوثر كنغ الابن. الكنائس ذات الغالبية من البيض ساهمت بتقديم الدعم، وكان الدعم اليهودي يفوقه في الأهمية. وينطبق الأمر نفسه على النضالات الأوسع ضد الفقر وعدم المساواة (كما لاحظ يورغن هابرماس فإن مشاغل مؤطرة دينياً شكّلت جون رولز الشاب عندما بدأ تركيزه الذي امتد طوال حياته على قضايا العدالة.)(1) معارضة حرب فيتنام استمدت زخمها من جذور دينية أضاً.

لم تكن أي من أعمال التعبئة هذه تمثل حركة دينية تحديداً. كان ثمة معارضة دينية لكل واحدة منها، ومع ذلك فقد استمدت كل حركة فيها قوة كبيرة من المصادر الدينية. ولم تقتصر تلك على استثارة الهمم فحسب ولكن الشبكات الاجتماعية أيضاً، والخبرة العملية في إلقاء الخطب العامة، والدعم في مجال توفير المكان المادي والرفد المالي، ومثل العدالة، ورؤى السلم، ولغة إدراك العلاقة بين المشاكل المعاصرة والقيم الأخلاقية الأعمى، والقدرات على توليد زخم المعارضة النبوية للانصياع الذي يسم الحياة اليومية وإدراك أهميته

<sup>(1)</sup> انظر جون رولز John Rawls، بحث موجز في معنى الخطيئة والإيمان: مع "عن «A Brief Inquiry Into the Meaning of Sin and Faith: With «On My Religion».
(كيمبر دج: جامعة هارفارد، 2009).

في آن معاً. إذا كنت أورد هذه الحركات بوصفها قصة أمريكية، فإن ذلك يجب أن لا يطمس أهمية النزعات الأممية المتشكلة دينياً ابتداءً من مشاركة المسيحيين في كتائب السلام Peace Corps (١) أو فيما بعد الحركات الإنسانوية وحركات حقوق الإنسان أو السياق العالمي الأوسع الذي اقترنت فيه الأحداث الأمريكية بصعود لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، وإصلاحات الفاتيكان الثاني، أو الالتزام بالسلم أساساً في الحركة المسكونية البروتستانية.

ومع ذلك، كان هنالك أيضاً منذ الانجيل الاجتماعي وحتى حركة السلم في ستينيات القرن العشرين، سؤال عن المدى الذي يمكن فيه للدين أن يشكل المجال العام. دعا الكثيرون إلى أن يبقى الدين داخل المعجال الخاص، وربماكان له أثر في الفعل العام من خلال منحه الحافز الأخلاقي بتشكيل الضمائر الفردية. في الوقت نفسه، نزعت كثير من الحركات والمؤسسات العامة عنها هوياتها الدينية. وتراجعت مكانة البلاغة الدينية في تنظيم الخطاب العام (وإن كان ذلك قد تم على نحو متفاوت، حيث أن التيار الرئيس من البروتستانتيين فقدوا أصواتهم في وقت أسرع من الكاثوليك، وبقيت الكنائس أكثر أهمية في المجال وقد فهم الكثيرون ذلك، وخصوصا من النخبة، على أنه ببساطة جزء وقد فهم الكثيرون ذلك، وخصوصا من النخبة، على أنه ببساطة جزء

<sup>(1)</sup> كتائب السلام برنامج تطوعي عالمي تشرف عليه حكومة الولايات المتحدة ومن أهدافه المعلنة توفير الدعم التقني وزيادة التفاهم مع العالم الخارجي. (المترجم)

 <sup>(2)</sup> حركة أمة الإسلام تأسست في ديترويت في الولايات المتحدة عام 1930 وغايتها الأساسية تحسين الظروف الروحية والاجتماعية والاقتصادية للسود في أميركا أساسا وفي العالم أجمع. (المترجم)

من عملية طويلة الأمد من التحديث العلماني. وبالتالي أولوا حالات الانبعاث في الإيمان التي استجمعت قوتها القليل من الاهتمام. بعض هذه الحركات، مثل مسيحية العنصرة، كان انشغالها بالحياة العامة في أدنى الدرجات. وقد لوحظ تجدد في الالتزام الديني بين اليهود (تشكل بصعود عدد المتشددين، وبضمنهم الحسيديم Hasidim، وبإحياء المشاركة في الطقوس بين يهود الإصلاح والتقليدين). كان هذا الأمر في الغالب «خاصاً» أيضاً بالرغم من أن الدعم الشعبي اليهودي لإسرائيل قد اشتد بعد حرب يوم التكفير (والتي أندهش العديد من اليهود ممن كانوا يظنون أنفسهم من العلمانيين خلالها من شدة تماهيهم مع إسرائيل). كما أن المهاجرين –آسيويين من أصول شتى، أسبان، روس، عرب؛ انجيليين، يهود ارثدوكس، كاثوليك، بوذيين، مسلمين – زادوا أيضاً من معدلات المشاركة الدينية الفاعلة مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على الديانة الأمريكية، بالرغم من أن ذلك لم يقترن بالكثير من الانغماس في العام في البدء.

ولكن كان هنالك انغماس متزايد في العام، وأغلبه وقع وسط ما صُنّف بسرعة على أنه «اليمين الديني الجديد». هذه الحركة، التي غلبت عليها المسيحية الإنجيلية، أقامت جسوراً غير مسبوقة تاريخياً مع الكاثوليك، عبر المشاركة في الحركة المعادية للإجهاض أساساً، وكذلك علاقات مع بعض اليهود المحافظين. وقد بلورت هذه العلاقات، متنوعة الأطياف، أخيراً إحالة شاملة تحت مسمى «المؤمنين»، ولكن يجب أن لا يطمس ذلك حقيقة أن الإيمان بالنسبة للغالبية كان محدداً لا عاماً. لم تعن التحالفات السياسية تحولات

عابرة للأطياف المسيحية، المسكونية، في العقائد أو الطقوس؛ ولم تعن المطالبة بالاعتراف كجزء من إحياء واسع للإيمان شمل المسلمين وكذلك المسيحيين حول العالم و إلى حد ما عبا البوذيين في أشكال جماعية جديدة مثل فرقة نشرين Nichiren Shoshu و تسو تشي Tsu Chi. لقد أصبحت صفة المتديّن بديلاً عن كون المرء مسلماً، أو مسيحياً، أو يهودياً، أو بوذياً.

معظم النخبة الأمريكية المتعلمة، وبضمنها علماء الاجتماع، لم تعترف مباشرة بهذا التحدي لـ "قصة الإطراح" التي كانت ترى أن العلمانية نزعٌ متزايد للدين عن المجال العام وبالتالي عن مناطق أكثر فأكثر من الحياة. (أ) وقد نظرت هذه النخبة إلى الأمر بوصفه انحرافا أكثر منه منحى أو استمراراً لنموذج طويل الأمد من المد والجزر في الدين العام. وتم تحليلها في الغالب بالإشارة إلى تاريخ النزعة المحافظة والسياسات المحافظة لا إلى تاريخ الدين الشعبي أو النزعة الشعبية أيضاً. كان جزء من رسالة ديوي عام 1922 أن النخب المثقفة (أو أولئك الذين فهموا أنفسهم بوصفهم كذلك) أخفقوا في رؤية أهمية النزعة الشعبية لأنهم نظروا إليها نظرة متعالية. ويبقى هذا صحيحاً اليوم، حيث الإطار الذي يقوم بالتعبئة هو جماعة الشاي صحيحاً اليوم، حيث الإطار الذي يقوم بالتعبئة هو جماعة الشاي

<sup>(1)</sup> تشارلس تيلر، عصر العلمانية (كيمبردج: جامعة هارفارد، 2007).

<sup>(2)</sup> جماعة الشاي حركة ذات طابع محافظ تدعو إلى الحفاظ على قيم الحياة الأمريكية التقليدية وتقف ضد زيادة الضرائب وزيادة الإنفاق العام. (المترجم) (3) الأغلبية الأخلاقية منظمة أمريكية بارزة ارتبطت باليمين المسيحي تأسست عام 1979 وانحلت في الثمانينيات. (المترجم)

الأب كوهل : Father Coughlin الأمريكية من الفاشية (١١). لا النزعة الشعبية ولا الدين (ولا على وجه التحديد المسيحية الإنجيلية) يمكن أن تمثل على نحو متأصل اليمين أو اليسار. يمكن للديماغوجيين اليمينيين أن يستحوذوا على الغضب الشعبي أو الإحساس بعدم الاحترام وسلب الحقوق وتوجيهه الوجهة التي يشاءون، ولكن ذلك أمر قد تقوم به الحركات الاجتماعية الأكثر تقدمية أيضاً. يمكن لنقد الظروف الاجتماعية القائمة المتشكل دينياً، أو الغضب الأخلاقي تجاه إساءات بعينها، أن يجد التعبير عنه دون ولاء لأي حزب سياسي محدد أو حركة من اليمين أو اليسار، أو يمكن أن يدّعيه بدرجات متفاوتة من النجاح هذا الضرب من السياسة الدنيوية العلمانية أو ذاك. لقد مرّ الآن خمسة وعشرون عاماً على كتاب ريتشارد جون نيهوس Richard John Neuhaus «المجال العام العاري» Naked Public Sphere وهو محاولة لفهم ما يقع وراء التعبئة الدينية المتجددة لدى اليمين. (2) لم يكن نيه وس يؤمن أن المجال العام كان «عارياً» بالفعل؛ كان يؤمن في الواقع أن تلك استحالة لأن من غير الممكس وجبود حيباة ديمقراطية عامة ملتزمة لا تعتمد الالتزامات الأخلاقية الأعمق للمواطنين وترتبط بها. وجادل أن الحياة العامة في الولايات المتحدة لابـد أن تنطوي بالضرورة على مشـاركة ذات

<sup>(1)</sup> كان ادوارد كوهلن (1891 – 1979) قساً كاثوليكياً وناشطاً سياسياً أيّد روزفلت في البداية وأسّس عام 1934 منظمة «الاتحاد الوطني من أجل العدالة الاجتماعية» ثم ظهرت لديه ميول فاشية فأيد هتلر وموسوليني. (المترجم)

<sup>(2)</sup> ريتشارد جون نيهوس، «المجال العام العاري»، (غراند رابدز، اردمانز، 1984).

حافر ديني وإطار ديني، لأن المجال العام الديمقراطي كان مفتوحاً على كل المواطنين بالضرورة، وهو مفتوح أمامهم على وفق شروط يكون لهم أنفسهم الدور المركزي في تعريفها؛ وكان الدين مهما لأغلب المواطنين في أميركا. ولكن، يرى نيهوس، أن هذا العدد الكبير من المؤمنين بمجال عام مجرد من الدين، إنما يتنازل فعلياً وعلى نحو لا يخلو من مفارقة عن الكثير من الحافز الديمقراطي في المجال العام لجماعات مثل «الأغلبية الأخلاقية» التي يقودها المبجل جيري فالويل العاملات الأغلبية الأخلاقية» التي يقودها هنا في كون الأغلبية الأخلاقية محافظة، بل تكمن في أنها «تريد أن تدخل حقل السياسة بتقديم دعاوى عامة على أساس حقائق خاصة». وكما يواصل نيهوس: «إن نزاهة السياسة نفسها تتطلب مقاومة مثل هذا الطرح. لابد أن تُصنع القرارات العامة بوساطة جدالات عامة في طبيعتها». (ع) وهذه تحديداً هي القضية التي يتصدى لها كتابنا هذا، وعلى نحو وثيق في مساهمة هابر ماس الافتتاحية.

كان جدال نيهوس نداءً يصدر عن رجل محافظ ذي موقع وسطي في السياسة الأمريكية يدعو إلى الاعتراف بقوة الدين في المجال العام. ومثل هذه النداءات ظهرت من قبل في الولايات المتحدة. ولكن حتى في أوربا حيث تدهورت الممارسة الدينية إلى أقصى

<sup>(1)</sup> جيري فالويل (1933 - 2007) قس إنجيلي أصولي وسياسي محافظ عُرف بمواقفه اليمينية ودفاعه عن السياسات الإسرائيلية وعن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وهجومه على حركة الحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة. (المترجم)

<sup>(2)</sup> ريتشارد جون نيهوس، ص. 36.

حد وبدت نظرية العلمنة هي الأنسب فإن قضية الدين الشعبي ظلت موضوعة حاضرة بقوة على جدول الأعمال، وهو أمر كان سسه الجزئي القلق من الهجرة والإسلام. وهي تؤطر غالباً على أساس أنها نـزاعٌ بصدد ميراث التنوير. يفترض الكثيرون على نحو خاطئ أن التنويـر كان علمانياً من حيث الجوهر. من المؤكد وجود فرع علماني كبير في فلسفة القرن الثامن عشر كان له تأثير تاريخي عظيم، زادت منه النزعة المضادة للأكليروس التي نجمت في فرنسا عن تحالف الكنيسة الكاثوليكية مع السياسة الرجعية المعادية للجمهورية. لكن التنوير كان حركمة بين المفكرين المتديّنين أيضاً. (١) وهو ما يدعوه جو شيم إسرائيل Joachim Israel التنوير «المعتدل». والمصطلح مناسب (رغم أن رأي إسرائيل الضمني أن التنوير «الراديكالي» كان أكثر جذريةً وبالتالي نسخة أنقى وأقل مهادنة من التنوير نفسه). (<sup>2)</sup> لقد فُهم مشروع العقل العام المتشكل دينياً على أنه يعتمد اعتدالاً معيناً ليس في العقيدة ولكن في الحماسة. وهذا هو المصطلح الذي استُخدم، مع التطرف، لوصف البيوريتانيين وغيرهم في انجلترا القرن السابع عشر ممن تمسكوا بثقة مطلقة بما كان يتكشف لـ «بصيرتهم الداخلية» ولم يطيقوا أية تسويات عامة. لقد انتشرت أفكار المتحمسين وكذلك المتديّنيـن المعتدلين وكل من الملكيين والمعادين للملكيين كلها في مجال عام حيوي أتاحه حَلَيظٌ من الوعظ و العروض الشفاهية الأخرى

<sup>(1)</sup> ديفيد سوركن David Sorkin، «التنوير الديني» The Religious Enlightenment (برنستون: جامعة برنستون، 2008).

<sup>(2)</sup> جوشيم إسرائيل، «التنوير الراديكالي» (اوكسفورد: جامعة أوكسفورد، 2001).

و توزيع المواعظ والكراسات المطبوعة وغيرها من النصوص.(١) أولئك الذين طوروا فكرة أن للمجال العام أهمية مركزية لمجتمع حديث وديمقراطي على وجه الخصوص، غالباً ما وصفوا عملهم بأنه تنوير\_يُسهم في زيادة نضج الإنسانية\_واعتنقوا بهذه الصيغة مقاومة الحماسة. وقد تشكلت آراء النخبة في كيفية تقدّم المجال العام بفعل تأكيدات على التعليم، والنظام، والسلوك المنظم في الجدالات العامة. وكانت هذه الأمور تمتد لتلتقي مع التمايزات الطبقية أحياناً؛ إذ كانت النخبة من الليبر اليين تخشى الحط من مستوى الحياة العامة إن قُبل فيها النكرات.(2) وهكذا واجه مثال الشعبية الشامل على نحو متكرر جدالات ترى الإقصاء أمراً ضرورياً. بعضها ركّز على الدين. ولكن، بالمستوى نفسه، رأى المفكرون المتديّنون في الغالب أن العقل العام ليس حَكَماً في القرارات التي ترسم السياسة حسب، ولكنه وسيلة حيوية أيضاً تعمل على تقدّم كل أنواع الفهم، حتى القناعات الدينية وما تنطوي عليه. وقد بقيت الأصوات المتديّنة نشيطة في المجال

<sup>(1)</sup> ديفيد زاريت David Zaret، «أصول الثقافة الديمقراطية: الطباعة، العرائض، والمجال العام في بواكير انجلترا الحديثة» The Origins of Democratic Culture: (برنستون: Printing، Petitlons، and the Public Sphere in Early Modern England (برنستون: جامعة برنستون، 1999).

<sup>(2)</sup> أ. بينتشيمول A. Benchimol «كتابة التاريخ الثقافية والمجال العام للتنوير الاسكتلندي: هابرماس في أدنبرة القرن الثامن عشر " في أ. بينتشيمول و أ. ميلي W. Maley محررين، «مجالات التأثير: المجالات العامة الفكرية والثقافية من شكسبير إلى هابرماس " Spheres of Influence: Intellectual and Cultural Publics من صدر 105 - 150 - 105.

العام الحديث، أحياناً في البحث عن التنوير وأحياناً أخرى في رد فعل على التنوير أو علمانية ما بعد التنوير. وحتى في أوربا، فإن علمنة الجدال السياسي العام لم تصبح بارزة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. بالرغم من ذلك، نجد في كل من الفهم الأكاديمي والعام أن التنوير وميلاد المجال العام الحديث صارا كلاهما يفهمان بصيغ علمانية غامرة. وكتاب يورغن هابرماس الكلاسيكي، الذي ندين له بشيوع استخدام مصطلح المجال العام اليوم، يُعدّ حالة مؤثرة تدل على هذه النقطة. (١) قدم هابرماس جينيالوجيا تخللت بها المجالَ الأدبي العام في القرن الثامن عشـر عمليةُ تطوّر المجال العام للجدال الشعبي التي فتحت أمام الأفراد في المجتمع المدنى طريقاً للتأثير على السياسة. وقـد أهمَل هابرماس الديـن عموماً في عرضـه التاريخي عن المجال العام كما أقرّ هو بذلك. (2) وحتى وقت قريب لم يبرز الدين في نظراته اللاحقـة عن الفعـل الاتصالي وتنظيم المجتمـع الحديث. لذلك فإن مما له مغزى كبير أن يبدأ هابرماس في العقد الأخير بالجدال أن العشور على طرق يُدمج بها الدين في المجال العام هـ و تحد حيوي

<sup>(1)</sup> يورغن هابرماس، "التحول البنيوي للمجال العام» (كيمبردج: معهد ماساشوستس للتقنية، 1989). لأن الناس يصيبهم الهوس بشأن المصطلحات فإن مما يستحق الذكر إن مصطلح المجال العام (sphare) بالرغم من أنه أخذ بالحسبان من أصله الألماني، فإن العنوان وأغلب النص ركز على "العمومية» بالحسبان من أصله الألماني، فإن العنوان وأغلب النص ركز على "العمومية» بالحسبان من أصله الألماني، فإن العنوان وأغلب النص ركز على "العمومية»

 <sup>(2)</sup> يورغن هابرماس، «مزيد من التأملات عن المجال العام» في كريغ كالهون محررا، «هابرماس والمجال العام» (كيمبردج: معهد ماساشوستس للتقنية، 1992).

يواجه المجتمع المعاصر (ونظريات المجتمع المعاصر). (١) إن عمله نقطة انطلاق مناسبة لمناقشات هذا الكتاب.

يحتوى جدال هابر ماس تفصيلاً للمقدمة الكبري القائلة إن على المجال العام في المجتمع الديمقراطي أن يكون مفتوحاً أمام الجميع. إن من اللازم احتواء المواطنين المتديّنين كمسألة تقع في صلب توخي العدالة وكحاجة عملية عاجلة في آن واحد. إن الفاعلين المتشكلين دينياً، بمن فيهم الأصوليون المسيحيون في أمريكا والإسلاميون في أوربا، لهم أهميتهم الكبرى في الحياة السياسية المعاصرة بحيث أننا نُعرّض للخطر مستقبل نظام الحكم الديمقراطي إن أخفقنا في دمجهم في مشاغل العقل العام. فضلا عن ذلك، يرى هابر ماس أن الليبرالية السياسية بحاجة إلى استبصارات أخلاقية والتزامات جديدة وهي تعترف بالدين بوصفه مصدراً ممكناً للتجديد. ويجب أن لا يَتخذ مثل هذا التجديد شكل لجوء مباشر للعقائد الدينية أو رؤى العالم الشمولية بطرق تغلق الجدال العام. واختباره الافتتاحي للاهوت كارل شمت السياسي هو على وجه الخصوص محاولة لنفض اليد من فكرة أن السلطة السياسية يمكن أن تُستَمد إما من الكشف الديني على نحو مباشر وإما من السيادة المتأسسة بذاتها في دولة مستبدة. إن الإصرار على مجتمع واسع متجانس بوصفه أساس الدولة الدستورية، والاعتماد على الأمزجة المتقلبة لمثل هذا المجتمع

<sup>(1)</sup> انظر تحديدا مقالات جمعت في كتاب يورغن هابرماس "بين الطبيعية والدين" (كيمبردج: معهد ماساشوستس للتقنية، 2008).

كحافز سياسي لا يمكن أن ينظر إليه بوصف يتضمن الديمقراطية إلا بأكثر المعاني سطحية. والمدخل الذي يعتمده شمت مستحيلٌ لأن المجتمع قد أصبح تعددياً بطريقة لا عودة عنها، وهو في الآن نفسه استبدادي على نحو مباشر بالرغم من غلاف الديمقراطي. يمكن للدين السياسي أن ينطوي على المضامين نفسها. وما يمكن أن يمنع ذلك هو الالتزام بالعقل العام؛ وفي هذا يتفق هابر ماس مع نيهوس. يلتقي المواطنون المتدينون وغير المتدينين كأنداد، والأفكار الدينية تشكّل المجال العام عبر الجدال لا الانتشار ببساطة (أو ضغط السلطة من أعلى إلى أسفل).

لأن المجال العام يمثل بالنسبة لهابر ماس مضماراً للجدال العقلاني النقدي ومحتوى المقولات فإن السماح بدخوله يُعدّ مسألةً قدرة ورغبة على المشاركة في جدال مفتوح. وهو يعبر عن القلق من أن تمنع الألتزامات الدينية هذا الأمر، لأن الإيمان أو الوحي سببان لا أهمية لهما بالنسبة لمن لم يجرّبهما، كما أن الأفكار الدينية تأتي في لغة غير متاحة بالنسبة لمن هم خارج تقاليد معينة. اعتماداً على ذلك فإنه يدعو بالنسبة للمحتويات الصدقية الممكنة التي يأتي بها المتديّنون إلى الخطاب العام أن "تُترجم" بما يضمن طرحها بطرق لا تعتمد على مصادر دينية تحديداً. ويجب أن لا تكون الترجمة عبئاً يتحمله المواطنون المتديّنون فقط، ولكنه التزام أخلاقي يقع على يتحمله المواطنون المتديّنين أيضاً الذين يتوجب عليهم السعي لفهم المواطنين غير المتديّنين أيضاً الذين يتوجب عليهم السعي لفهم ما ينطلق من أسس دينية بأفضل ما لديهم من قدرة. ولكن ليس كل

ما يقول المواطنون المتديّنون «قابلاً للترجمة»؛ يمكن للفائض أن يُسمح به في الخطاب العام غير الرسمي، ولكن لابد من وجود مرّشِح مؤسسى يبقيه خارج التداولات الرسمية للهيئات السياسية.

تثير جدالات هابرماس القلق من أن يكون شرط الترجمة غير متكافئ بالضرورة وأن الدعوة إلى الاعتراف بالأصوات الدينية علنا في الممجال العام هي دعوة ذرائعية جزئياً في الأقل؛ دعوة لاحتواء أفكار لأنها نافعة لكنها تنطوي على شك ضمني في صحتها.

المدخل الذي يعتمده تشارلس تيلر يتصدى لهذين المصدرين للقلق. يقارب تيلر الدين في المجال العام بشكل غير مباشر، إن صح التعبير، عبر المعانى المتنافسة للعلمانية. وكان قد تعرّض لأبعاد أخرى من هذا المبحث في كتابه «عصر العلمانية». هنا ينصب تركيزه بشكل خاص على تعريف نبوع المواقف تجاه الدين التي تكون مطلوبة من الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التنوع السكاني. وهـو يتفق مع فكرة أن على الدول تحقيق الحياد، لكنه يجد في أغلب النقاشات مشكلتين. الأولى أن هنالك ميلاً إلى التركيز على الدين بوصف يطرح أسئلة مختلفة جذرياً عن كل ما هو مطروح من أنواع الاختلافات بين المواطنين. بينما الأمر على خلاف ذلك كما يرى تيلر. وليست المسألة مجرد سوء فهم للدين ولكنها سوء فهم لعلاقة كل من الثقافة والفاعلية الفردية مع العقل العام أيضاً. إن الخلافات العميقة التي تستلزم الترجمة، وربما استلزمت عملاً إضافياً للتوصل إلى فهم مشترك، لا تنحصر في الخلافات الدينية. العقل متجذر دائما في الثقافة، والتجربة، وما أسماه تيلر «آفاق تقويم قوية» (تلك التي نادراً ما يكشف عنها المواطنون بوضوح في عقلهم العام أو تأملاتهم الخاصة). ويكتب «إن مسألة حياد الدولة تعني على وجه الدقة تفادي الانحياز والرفض ليس تجاه المواقع المتدينة فقط، ولكن تجاه أي موقع أساسي، دينياً كان أم غير ديني».

النقطة الثانية التي يطرحها تيلر تنطلق من الأولى. في ضوء أهمية الالتزامات العميقة التبي توجّبه المواطنيين وتَنوّعها، ليس ثمة حلّ يوقّره ترتيب مؤسسي يؤشر أين يمكن تأكيد القيم العميقة وأين لا يمكن ذلك. في أفضل الأحوال، الصياغات من مثل "فصل الدين عن الدولة» موجّهات اختزالية. لكن ما هو أهم بكثير بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية هـو استكشاف الطرق التي يمكن العمل بهـا من أجل الأهداف المشتركة؛ مثل الحرية، والمساواة، والأخوة. قد يعتمد بناء حياة ديمقراطية مشتركة على القدرة على الانخراط في مثل هذه المشاغل الإيجابية المشتركة أكثر من اعتماده على أي ترتيب مؤسسي (أو في الواقع، الاتفاق على كل الأسباب الداعية للانخراط في المشاغل المشتركة). وهذا الأمر يعني أن علينا أيضاً أن لا نفهم المجال العام إجمالاً بصيغة الجدال بصدد صحة المقولات. إنه عالم إبداع وتخييلات اجتماعية يمنح فيها المواطنون حياتهم معا شكلاً مشتركاً؛ عالم استكشاف، وتجريب، واتفاقات جزئية. على المواطنين أن يجدوا طرقاً يتعاملون بها مع الالتزامات الأساسية تجاه بعضهم البعض باحترام؛ ولحسن الحظ فإنهم يمكن أيضاً أن يجدوا مناطق متداخلة لا يُستهان بها في ما يقدرونه عالياً.

ينشغل تيلىر كشأن هابرماس بالتعرف على طرق يستطيع بها

المجال العام المساعدة في إنتاج اندماج أعظم بين المواطنين النين يدخلون الخطاب العام بآراء مختلفة. بينما يؤكد هابرماس على الاتفاق والمعرفة الأوضح يركز تيلور على الاعتراف المتبادل والتعاون في المشاغل المشتركة. لكن كلاهما يرى أن إقصاء الدين عن المجال العام أمر يدمر التضامن والإبداع اللذين يسعيان إليهما. ويتساءل جوديث بتلر وكورنيل ويست بطرق مختلفة عن حدود الروى المتفائلة عن المجال العام التي تكون غايتها البينة الاندماج المنسجم.

تركز بتلر على المناسبات التي يكون فيها من المستحيل تحقيق الاندماج الفكري (أو السياسي)، بما في ذلك الاتفاق على الحقيقة والقيمة. يمكن للمصادر الدينية التي تعتمدها البصيرة الأخلاقية أن تكتسب أهمية قصوى على وجه خاص عندما يفشل التداول في المجال العام. قد تبقى خلافات عميقة، وهي تبقى مثيرة للقلق ومصابة بالقلق. يمكن للدين أن يوفر دليلاً إلى الفعل في وجه الانقسامات التي يعجز عن حلها. ويصح هذا على وجه الخصوص عندما تجلب وقائع قوة الدولة والجغرافية السياسية الناس إلى مكان واحد ليس باختيارهم بالضرورة، وإلى علاقات اجتماعية، بالرغم من أنهم لا يفهمون أنفسهم شعباً واحداً أو نظام حكم واحد. ليس إضفاء التعددية تحدياً نسعى إلى التغلب عليه دائماً.

تقدم بتلر فكرة التعايش بوصفها البديل، أو ربما المكمّل الحاسم، للعقل الإدماجي العام. إنها فهمٌ لما هو ممكنٌ وصحيحٌ أخلاقياً، وهي تستمده من التقليد اليهودي الذي تشكّل بوساطة التجربة التاريخية لفقدان الدولة، والخضوع، والاستقلال الجزئي في ظل دول لا يسيطر عليها اليهود. لأخلاق التعايش إذن علاقة داخلية مع كون المرء يهودياً؛ وعلى هذا الأساس فإن نقد عنف الدولة الذي يتناقض مع التعايش لابد أن يكون «أمراً يهودياً على وجه الخصوص». وترى بتلر أن هذا الأمر يزيد على مجرد تمييز المواقع اليهودية «التقدمية» عن سواها، لأن ما يترتب عليه أن تؤخذ مأخذ الجد حدود أي مفهوم يتصل بالهوية حصراً للخاصية اليهودية؛ في تعريف اليهود على أنهم أمة بذاتها على طريقة الكثير من البلاغة القومية بدلاً من موقع الشعب المنخرط بالفعل وعلى الدوام في علاقة مع غير اليهود.

تستهدي بالتعايش أخلاق ترى أن على اليهود أن يمارسوا الفعل باستقلال عن كونه يقابل بالتزام مكافئ من جانب غير اليهود، بالرغم من أنهم يمكن أن يأملوا في تحقق ذلك. لذلك فهي مساهمة دينية في المجال العام لا تعتمد الاتفاق ولكنها تصح في غيابه. وأهميتها تأتي من اعتراف ضمني بأهمية استمرار العيش في المكان نفسه أو حتميته في الأقل، حتى عندما يكون من العسير التوفيق بين القيم، والهويات، والممارسات. إنه فهم لما هو ضروري من الناحية المادية، وهي أخلاق تُستَمد من ذلك ولا تعتمد على النظرية أو خطابات العدالة؛ وقد تعرقلها حتى محاولة إقامة الفعل برمته على حل دعاوى العدالة. إن النظر إلى التعايش بجدية يدين محاولات إسناد السياسة على الإجماع حصراً، حتى عندما يكون المَعْبرُ إليه عقلاً عاماً يتصف بأقصى درجات الشمول.

كورنيل ويست، رجل أغنية البلوز في حياة العقل، ورجل الجاز

في عالم الأفكار، يتحدى مفاهيم الحياة العامة المحصورة في الجدالات العقلانية، والإجماع الأخلاقي، وحتى الانسجام الثقافي. وهو يقول إن العلماني بحاجة إلى أن يصغي لموسيقى الدين، ولكن العكس يصح أيضاً. ويتحقق الفهم المتبادل عبر التقمص والمخيلة، التعرف على إيقاع رقصة أحدنا الآخر ونغمات أغنية أحدنا الآخر وهذا النوع من المعرفة يخضع للاختبار في الفعل لا في المقولات؛ إن القدرة على فهم أحدنا الآخر لا تُستَمد من الجدالات. بالطبع، هذه القدرة السابقة على المنطق جزئياً على فهم أحدنا الآخر قد تكون شرط الجدالات الجيدة التي يشعر فيها المشاركون أنهم يحققون تقدماً نحو المعرفة.

يأمل ويست في المصالحة والفهم المتبادل، لكنه لا يرى أن الدين يقدّم هذا الأمر في حُزمة منظّمة. في المقام الأول، هو يوافق الآخرين في هذا الكتاب على القول إننا نعيش في تعددية من الأطر الفكرية، والثقافية، والدينية المختلفة. ونحن مدعوون إلى إيجاد طرق نتفاعل بها على نحو حسن فيما بيننا، والوضع المثالي أن نفهم بعضنا البعض دون أن نمحو هذه الاختلافات. في الواقع، إن المشاركة في المجال العام لا تقدم فوائد جماعية فحسب ولكنها توفر أيضا وجوداً شخصياً طيباً تثريه قدرةٌ أعظم على أن نضع أنفسنا في مكان الآخرين. ليس هذا ببساطة الطيبة الذرائعية التي تساعد على الاتفاق الممكن؛ إنه أمر ثمين لذاته. وفضلا عن هذا، يصرّ ويست على أن الرسالة المسيحية ثمين لذاته. وفضلا عن هذا، يصرّ ويست على أن الرسالة المسيحية (في الأقل، وهو لا يشطب رسائل مماثلة من تقاليد أخرى) لا تعتمد على وفرة بساطة منطق التكافئ – العدالة الرولزية – ولكنها تعتمد على وفرة

كبيرة من المحبة. أعتقد أنه يقول إن العدالة أمرٌ حسن. إنها يمكن أن تمثّل تحسّناً كبيراً. لابد أن نشعر «بغضب غيور ضد الظلم». ولكن العدالة بذاتها لا يمكن أن تكون العامل الكامل لتحديد الخير.

ربما كان الأهم أن ويست يدعونا إلى العثور على موارد داخل تقاليدنا، وبضمنها تقاليدنا الدينية المتنوعة، لإيقاف الانسجام الذي يغطي تنافراً تحته. وهو يدعونا إلى أن نكون شهوداً على المعاناة (حتى ونحن لا نعرفُ كيف نضع حداً لها). وهو يصرّ على أن للدين النبوي مكاناً في المجال العام، لأن اعتراضاته نفسها دعوات للفت الأنظار لكي يرى الناس الوقائع التي تسبب لهم عدم الراحة. والدعوات للفت الأنظار ليست جدالات أو مقولات يتوجب إخضاعها للنقد؛ إنها عروض من نمط آخر. ليس الدين النبوي بناء الإجماع ولا هو معارضة ببساطة؛ إنه تحد يدعونا إلى التفكير والنظر وحتى الشم؛ وهو ليس مسألة تقدم تطوري تدريجي بل أمر عاجل. إن المطلب الذي تتقدم به النبوة نحونا لا يتعلق بالإيمان ولكن بالحقيقة؛ أو بالأحرى الحقيقة الممكنة، لأن النبي لا يتحدث عن الشرور ومستقبل تتوفر لنا فيه الفرصة لنتصرف على نحو أفضل.

إن القول إن للدين قوة في المجال العام لا يعني أن استيعابه أمرٌ يسير أو مطلوب. إنه الأساس لتغيرات جذرية وأسئلة جذرية؛ وهو يحمل معه الحماسة، والعاطفة، والغضب، والحنق، والمحبة. إن كانت الحماسة تحشد باتجاه يقين دون تأمل، فإن العاطفة حيوية أيضاً في الدفع إلى نقد المؤسسات القائمة والتوجهات الخطرة. إن

للمجال العام وممارسة العقل العام قوة أيضاً. وهما لا يأخذان من الدين فقط بل يقدّمان له فرصاً للتقدم عبر التأمل والجدال النقدي أيضاً.

المجال العام عالمٌ من الجدال العقلاني النقدي تخضع فيه الأمور المتعلقة بالخير العام للنظر. وهو أيضاً فضاء تشكيل ثقافي لا يكون الجدال الممارسة المهمة الوحيدة فيه، هنالك الإبداع والطقس، الاحتفاء والاعتراف، وكلها مهمة. وهو يحتوي التعبير الناطق المتبادل بين الحساسيات العميقة وحالات الفهم الواضحة، ويحتوي المحاولة التي تستعين أحيانا بنداءات نبوية طلباً للفت الانتباه لجعل الطريقة التي نفكر بها ونمارس الفعل مستجيبة لأعمق قيمنا والتزاماتنا الأخلاقية.

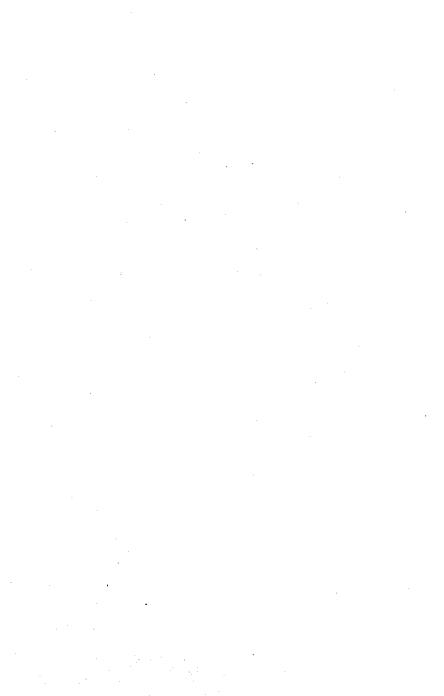

فهرس الأعلام

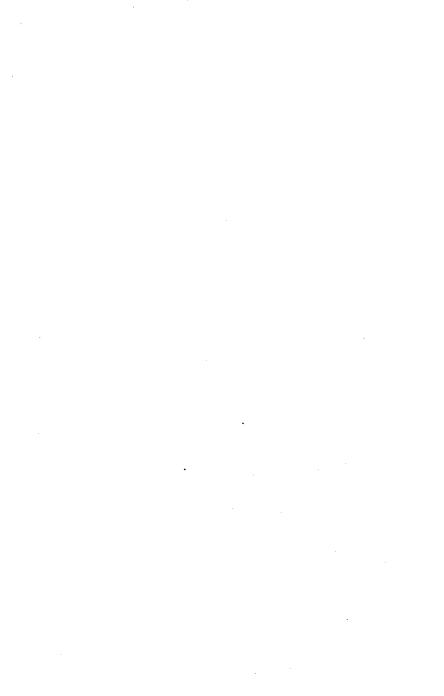

| أتاتورك، مصطفى كمال         |
|-----------------------------|
| أدورنو، ثيودور              |
| أرسطو                       |
| أرندت، حنا                  |
|                             |
|                             |
|                             |
|                             |
|                             |
|                             |
| •                           |
|                             |
| إسرائيل، جوشيم              |
| أغامبين، جيورجيو            |
| أفلاطون                     |
| الأكويني، توما              |
| إلىسون، رالف والدو          |
| ئىيى روبرتو<br>أنغر، روبرتو |
| أو ياما، باراك              |
| باديو، ألان<br>باديو، ألان  |
|                             |

| 16، 20، 30 ـ 32؛ التعايش:   | بتلر، جوديث         |
|-----------------------------|---------------------|
| 32، 118 ـ 122، 127، 131     |                     |
| 133، 134، 139، 134، 133     |                     |
| 202_201                     |                     |
| 189_186                     | براين، وليم جيننغز  |
| 74                          | برايند، أرستيد      |
| 166_165                     | بلوخ، إرنست         |
| 129، 131، 132، 135، 149،    | بنجامين، ولتر       |
| 174 160 159 154             |                     |
| أطروحات عن مفهوم التاريخ:   |                     |
| 129، 131، 132؛ التاريخ: 133 |                     |
| _135، 140 145_              | 1                   |
| 66                          | بهارجافا، راجيف     |
| 123، 124، 125               | بوبر، مارتن         |
| 129                         | بيتربرغ، غابرييل    |
| 144                         | بيتهوفن، لودفيغ فان |
| 154 ،153                    | بیکیت، صموئیل       |
| 164                         | بيلاطس، بونتيوس     |
| 167                         | تشرتشل، ونستون      |
| 154 ،153                    | تشيكوف، أنطون       |
| 12,10                       | تيلر، إدوارد        |

| تيلر، تشارلس          | 15، 26، 28، 115، 143، 170،    |
|-----------------------|-------------------------------|
|                       | 171، 175، 184، 199، 200؛      |
|                       | عصر العلمانية: 26، 108، 199   |
| جوريس، جان            | 74                            |
| جيفرسون، توماس        | 152                           |
| جيمس، وليم            | 146                           |
| دارون، تشارلس         | 146 ،10                       |
| دوركهايم، أميل        | 163 ،12 ،11                   |
| دي بونالد، لويس       | 52                            |
| دي كوندرسيه، الماركيز | 98                            |
| دى مايستر، جوزيف      | 52                            |
| ديريدا، جاك           | 150 ،41                       |
| دیکارت، رینیه         | 97                            |
| ديوي، جون             | 181، 191                      |
| رازــکراکوتزن، أمنون  | 130                           |
| رورتی، ریتشارد        | 35                            |
| روزنزُوج، فرانز       | 124                           |
| روسو، جان_جاك         | 80                            |
| روشنبوش، ولتر         | 186                           |
| رولز، جون             | 23، 35، 90؛ الدين في المجال   |
|                       | العـام: 55 ـ 56، 57، 58، 63 ، |
|                       | 67؛ الليبرالية السياسية: 35،  |
|                       | 47 ؛ العقل العام: 70، 88_89،  |
|                       | 101 .94 .90                   |
|                       | 101634630                     |

| 150                         | ریکور، بول               |
|-----------------------------|--------------------------|
| 73                          | رينوفييه، تشارلس بيرنارد |
| . 72                        | ستوري، جوزيف             |
| 125، 125، 135               | سعيد، إدوارد             |
| 33                          | سقراط                    |
| 147                         | سنتيانا، جورج            |
| 153                         | سوفوكليس                 |
| 41 ،23                      | شتراوس، ليو              |
| 181                         | شریعتی، علی              |
| 15، 23؛ الليبرالية: 53، 54؛ | شمت، كارل                |
| السياسي: 15، 23، 46، 49،    |                          |
| 54 ، 53 ، 51                |                          |
| 129 ،123                    | شوليم، جيرشوم            |
| 160                         | شيلر، فردريك ا           |
| 144، 150، 151               | شيلي، بيرسي بش           |
| 179                         | غاندي، مهاتما            |
| 144                         | غوته، جوهان ولفغانغ      |
| 73                          | غوشيه، مارسيل            |
| 151                         | فانون، فرانز             |
| 162                         | فريدمان، توماس           |
| 10                          | فریزر، جیمس              |
| 193                         | فولويل، جيري             |
| 163 ،12                     | فيبر، ماكس               |
| 74                          | فيري، جولز               |
| 69                          | كازانوفا، خوزيه          |

| 160 ، 154 ، 153 ، 129     | كافكا، فرانز       |
|---------------------------|--------------------|
| 22                        | كالهون، كريغ       |
| 90، 92، 94، 98، 106، 107، | كانط، عمانوئيل     |
| 136 ،111                  |                    |
| 152                       | كروغمان، بول       |
| 153                       | کنغ، ب. ب.         |
| 92، 105، 107، 148، 156،   | کنغ، مارتن لوثر    |
| 188 ،166                  |                    |
| 52                        | کورتیز، دونوسو     |
| 163                       | كونراد، جوزيف      |
| 135                       | كونولى، وليم       |
| 192                       | كوهلن، الأب        |
| 41                        | لاكلاو، إرنستو     |
| 128                       | لوريا، إسحق        |
| 85                        | لوك، جون           |
| 85 ،44 ،42 ،41            | ليفورت، كلود       |
| 50، 92                    | ليلا، مارك         |
| 11، 12، 90، 106           | مارکس، کارل        |
| 160                       | مارکوز، هربرت      |
| 143                       | مكارثي، توماس      |
| 153                       | موريسون، توني      |
| 10                        | مولر، فردريك       |
| 63 ،55                    | ميتز، جوهان بابتست |
| 154                       | ميروبول، أيبل      |
| 41                        | نانسي، جان_لوك     |

| نيهوس، ريتشارد جون      | 192                         |
|-------------------------|-----------------------------|
| هابرماس، يورغن          | 14، 15، 16، 20؛ "التحول     |
|                         | البنيوي للمجال العام": 21،  |
|                         | 22، 24، 196؛ السياسي: 15،   |
|                         | ,47 ,44 ,41 ,39 ,26 ,24 ,23 |
|                         | 48، 51، 54؛ المجال العام:   |
|                         | 205 ،204 _ 196              |
| هتلر، أدولف             | 167                         |
| هوبز، توماس             | 99 ,85 ,46                  |
| هوليداي، بيلي           | 154                         |
| هوَميروش "              | 144                         |
| هیتشنز، کریستوفر        | 145                         |
| هيتشيل، الحاخام إبراهام | 149                         |
| جيشوا                   |                             |
| هيز، إسحق               | 161                         |
| هيوم، ديفيد             | 97                          |
| وولن، شیلدون            | 155                         |
| ويست، كورنيل            | 36، 33،35 ،16               |
| ويست، ناثانيل           | 147                         |
| باسب ن کار ل            | 147                         |

مصطلحات الكتاب



| epistemological       | أبستيمولوجي، معرفي   |
|-----------------------|----------------------|
| overlapping consensus | الإجماع المتداخل     |
| memorialization       | إحياء الذكري         |
| eschatological        | أخروي                |
| performative          | أدائ <i>ي</i> ً      |
| cognitive             | إدرا <i>كى</i>       |
| depoliticization      | إزالة الصفة السياسية |
| interpellation        | استدعاء              |
| nominalism            | الاسمية              |
| pluralization         | إضفاء التعددية       |
| universalization      | إضفاء الشمولية       |
| exclusion             | إقصاء                |
| atheistic             | إلحادي               |
| neoimperialism        | الأمبريالي المحدث    |
| reflexive             | انعكاسي              |
| esoteric              | باطني                |
| messianism            | التبشيرية            |
| neutralization        | تحييل                |
| Imaginaries           | تخييلات              |
| deliberation          | تدبّر                |
| paideia               | التربية التنويرية    |
| co-habitation         | تعایش                |
|                       |                      |

| obscurantism         | التعتيم                  |
|----------------------|--------------------------|
| plurality            | تعددية                   |
| Pluralism            | تعددية                   |
| empathy              | تقمص                     |
| differentiation      | تمايز                    |
| appropriation        | تملك                     |
| Enlightenment        | تنوير                    |
| binationalism        | ثنائية القومية           |
| community            | جماعة                    |
| gender               | جنوسة                    |
| genealogical         | جينيال <i>وجي</i>        |
| Headscarf            | الحجاب                   |
| limits on audibility | حدود ما هو متاح للأسماع  |
| neighborliness       | حسن الجوار               |
| state neutrality     | حياد الدولة              |
| animality            | الحيونة                  |
| exoteric             | خارجي                    |
| Redemption           | خلاص                     |
| constitution         | دستور                    |
| nation state         | الدولة القومية           |
| Sovereign / state    | دولة سيادية              |
| Judaism              | الديانة اليهودية         |
| Deists               | الربوبيون                |
| ethos                | روح                      |
| communitarianism     | روح الانتماء إلى الجماعة |

| narrative         | سرد              |
|-------------------|------------------|
| habitation        | سکنی             |
| authority         | سلطة             |
| sovereignty       | سيادة            |
| the political     | السياسي          |
| sephirot          | سيفيروت          |
| diasporic         | شتات             |
| fragments         | شذرات            |
| legitimacy        | شرعية            |
| Zionism           | الصهيونية        |
| countermessianic  | ضد التبشيري      |
| Axial/Age         | العصر المحوري    |
| rational          | عقلاني           |
| relationality     | علائقية          |
| laïque            | علماني(فرنسية)   |
| laïcité           | علمانية (فرنسية) |
| secularization    | علمنة            |
| exotic            | غريب             |
| nonfundamentalist | غير أصولي        |
| areligious        | غير الآبه بألدين |
| alterity          | غيرية            |
| agent             | فاعل             |
| agency            | فاعلية           |
| statelessness     | فقدان الدولة     |
| Kabbalah          | القبالة          |

kabbalistic قلب، عكس devalorization norms power catastrophic كتابة التاريخ الكهنوت الفاشي historiography Clericofascist لا اختياري unchosen لا أدرى agnostic لا شمولي nonuniversal لا غائي nonteleological اللاديني nonreligious اللسرالية الجديدة neoliberalism institution ما بعد الاجتماعي Meta-social ما بعد السيادي postsovereign ما بعد العلماني Post-secular ما بعد القومي postnational ما بعد الميتافيزيقي postmetaphysical premodern ما قبل الحداثي متغاير المستويات heterarchical المجال العام the Public Sphere محابثة الذات self-immanence مركزية مسيحية Christocentric

| egalitarian          | مســـاواتي: يعتمــد مبــدأ |
|----------------------|----------------------------|
| -5                   | المساواة                   |
| ecumenical           | المسكوني: المشترك بين      |
| oddino.nodi          | الطوائف المسيحية           |
| normative            | معياري                     |
| praxis               | ممارسة                     |
| exilic               | منفوي                      |
| exile                | منفى                       |
| Messiah              | المنقذ                     |
| nomos                | الناموس                    |
| prophetic            | نبوي                       |
| dispossession        | نزع الملكية                |
| foundationalism      | النزعة التأسيسية           |
| Weltanschauungen     | نظرة للعالم (ألمانية)      |
| fixation on religion | الهوس بالدين               |
| Jewishness           | الهوية اليهودية            |
| collective identity  | هوية جماعية                |
| identitarian         | هوية وطنية لا سياسية       |
| superabundance       | الوفرة                     |
| enfranchised         | يتمتع بحق الاقتراع         |
| communitarian        | يعتمد إطار الجماعة         |
| Sephardic            | اليهود السفارديون          |
| Mizrachi             | اليهود الميزراحيون         |
| utopian              | يوتوبي                     |
|                      | _                          |

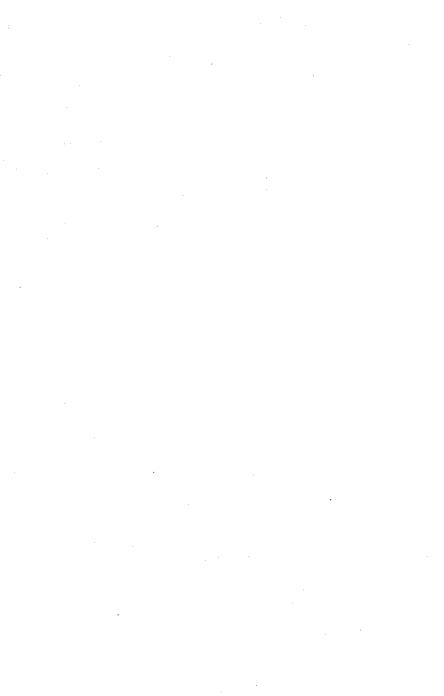

## المحتويات

| مساهمون في الكتاب                                        | 5   |
|----------------------------------------------------------|-----|
| كحر وتنويه                                               | 7   |
| قدمة الترجمة العربية                                     | 9   |
| ةدمة: إدواردو منديتا و جوناثان فانانتويربن               | 19  |
| لسياسي»                                                  |     |
| معنى العقلاني لميراث اللاهـوت السياسي المريـب:           |     |
| رغن هابر ماس                                             | 39  |
| باذا نحتاج إلى تعريف جذري للعلمانية؟ تشارلس تيلر         | 65  |
| وار: يورغن هابرماس وتشارلس تيلر                          | 101 |
| ل اليهودية هي نفسها الصهيونية؟ جوديث بتلر 3              | 113 |
| ن النبوة ومستقبل الحضارة الرأسمالية: كورنيل ويست       3 | 143 |
| وار: جوديث بتلر وكورنيل ويست                             | 157 |
| اقشــة ختامية: جوديــث بتلر، يورغن هابرماس، تشــارلس     |     |
| لر، کورنیل ویست                                          | 169 |
| مة الختام: قوى الدين المتعددة، كريغ كالهون 1             | 181 |
| رس الأعلام                                               | 207 |
| مطلحات الكتاب                                            | 215 |

# قوة الدين في المجال العام

ليس الدين مجرد شأن خاص، ولا هو موسوم باللاعقلانية البحتة. كما أن المجال العام ليس ميداناً يسود فيه التفكر العقلاني، ولا هو فضاء من التوافق الطوعي. ومع ذلك فإن هذه الأفكار الدالة على سوء فهم كل من الدين والحياة العامة ظلت سائدة لوقت طويل، ربما داخل الحلقات الأكاديمية على نحو خاص. لكن السنوات الأخيرة بدأت تشهد، في غمرة انبعاث واسع للتركيز على الأهمية العامة للدين، مساهمات فكرية تزداد عمقاً، تتحدانا وتدفعنا إلى إعادة النظر في المقولات الأساسية في البحث، والتحليل، والنقد.

يشارك في هذا الكتاب أربعة فلاسفة، كل منهم أستاذ كبير مرموق ومثقف معروف على مجال واسع. وهم جميعا فلاسفة بالرغم من أنهم مضوا بعيداً خارج حدود التخصص الفلسفي الأكاديمي. ولكل واحد أسلوبه الفكري المُميز، ومشروعه الفلسفي الخاص، وميدانه التناهجي الرحيب، فضلا عن التزامه القوي بالمشاركة في الشأن العام. وهم يمثلون بمجموعتهم هذه بعضاً من أكثر الأصوات الفلسفية نفوذاً وأصالة من بين مَن يكتبون اليوم. تغطي مشاغلهم طيف النظرية النقدية بأحدث أشكالها من البراغماتية وما بعد البنيوية إلى النظرية النسوية ونظرية العِرق النقدية، والهيرمنيوطيقا، والظاهراتية، وفلسفة اللغة وما هو أبعد من ذلك. وهم يوفرون لنا عبر مقالاتهم المُفردة، وكذلك عبر الحوارات المتبادلة فيما بينهم، منطلقاً جديداً يتعلق بالشأن الذي ظل بالنسبة لكل واحد منهم همّاً دائماً، ونعني به موقع الدين في المجال العام.





